## الصورة الفنية في شعر الزمخشري

رسالة مقدمة إلى جامعة الخرطوم لنيل ماجستير الآداب في اللغة العربية

إعداد الطالبة: سحر محمد على محمد صالح أحمد بكالوريوس الآداب والتربية – مرتبة الشرف – جامعة الخرطوم – 2007م

إشراف الدكتور: عوض على بشير منصور

قسم اللغة العربية - كلية التربية

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

# يسم الله الرحمن الرحيم

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

### الاستهلال

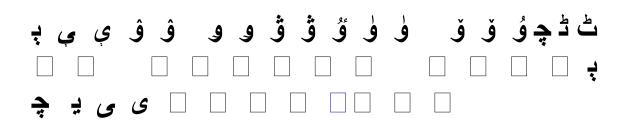

صدق الله العظيم

سورة الشعراء الآية: ٢٢٤ - ٢٢٧

الإهداء

إلى روح والدى ... ربّ طيّب برحمتك ثراه الى روح والدى ... ربّ طيّب برحمتك ثراه والى أمى الحبيبة . الى من أشدد بهن أزرى ... إلهام وسهام الى كل من علمنى حرفا .

## الشكر والعرفان

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المؤيد بالآيات المعجزات، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انطلاقا من قوله تعالى: ( لئن شكرتم لأزيدنكم) أتقدم بوافر الشكر والتقدير للدكتور محمد سعد محمد أحمد الذى بدأ الإشراف على هذا البحث،

والشكر أجزله للدكتور عوض على بشير الذى أتم الإشراف على الدراسة ، ولم يضن على بعلمه وتوجيهه ، فقو 

أزال ما كان بعيدا عنه . متقبلا كل أسئلتى بروح طيبه فكان نعم المعين ، والشكر أيضا للأساتذة الأجلاء بقسم اللغة العربية ، كلية التربية جامعة الخرطوم . والشكر لأسرة كلية التربية جامعة أمدرمان والشكر لأسرة كلية التربية جامعة الخرطوم ، ومكتبة جامعة أمدرمان الإسلامية المركزية ومكتبة جامعة القرآن الكريم لتسهيل مهمتنا داخل المكتبة ، ورفدنا ببعض مصادر الدراسة ومراجعها .

#### مستخلص

معد الدراسة: سحر محمد على محمد صالح أحمد عنوان الدراسة: الصورة الفنية في شعر الزمخشرى

تناولت هذه الدراسة شعر الزمخشرى، وتأتى أهميتها فى أنها تسهم فى إبراز معالم شخصية الزمخشرى الأدبية ، وملكته الشعرية، من خلال توضيح الصورة الفنية فى شعره .

تهدف الدراسة إلى التعريف بالزمخشرى ، وعصره وبيئته التى نشأ فيها . ثم بيان الأغراض الشعرية التى نظم فيها. ومكونات الصورة الفنية فى شعره ، بجانب توضيح مذهبه فى بناء القصيدة.

اقتفت الباحثة فى هذه الدراسة المنهج الوصفى ، إذ تجمع آراء العلماء و أقوالهم فى القضية موضع النظر . ثم تحلل ، وتناقش ، وتوازن بين آراء العلماء، بغية الوصول إلى الحقيقة العلمية بحيدة وموضوعية.

إنتهت الدراسة إلى جملة من النتائج ، ولعل من أهمها :-

- نظم الزمخشرى شعره ، في معظم الأغراض التقليدية، وأكثرها وروداً في ديوانه المدح .
- اعتمدت الصورة الفنية عند الزمخشرى، على التشبيه والاستعارة والكناية.
- أكثر الزمخشرى من استخدام المحسنات البديعية فى شعره كالجناس والطباق. وقل عنده استخدام التورية وحسن التعليل.
- التزم الزمخشرى في معظم قصائده بالمقدمة التقليدية، ومال في بعضها إلى المقدمة الحكمية ، كما خلت بعض قصائده من المقدمات.
- نظم الزمخشرى شعره علي ثلاثة عشر بحراً ، وجاء معظمه على البحر الطويل وخلت أوزانه من بحر الهزج والمتدارك والمقتضب .
- جاءت ألفاظ الزمحشرى تقليدية ، متأثراً فيها ، بثقافته الدينية والعربية بما فيها من أشعار وحكم وأمثال.

### محتويات البحث

| الصفحة | الموضـــوع     | الرقم |
|--------|----------------|-------|
|        | البسملة        | 1     |
|        | الإستهلال      | 2     |
|        | الإهداء        | 3     |
|        | الشكر والعرفان | 4     |

|          | مستخلص                                              | 5  |
|----------|-----------------------------------------------------|----|
|          | Abstract                                            | 6  |
|          | محتويات البحث                                       | 7  |
| اً - ج   | المقدمة                                             | 8  |
| 30 – 1   | الفصل الأول: الزمخشرى، عصره وحياته                  | 9  |
| 9 – 2    | المبحث الأول: عصر الزمخشرى                          | 10 |
| 2        | الحياة السياسية                                     | 11 |
| 9        | الحياة الاجتماعية والثقافية                         | 12 |
| 17 - 10  | المبحث الثانى: حياة الزمخشرى                        | 13 |
| 18       | اسمه ولقبه وكنيته ونسبه                             | 14 |
| 19       | أسرته                                               | 15 |
| 21       | شيوخه وتلاميذه                                      | 16 |
| 22       | مذهبه العقدى                                        | 17 |
| 23       | رحلاته                                              | 18 |
| 24       | مؤلفاته                                             | 19 |
| 30       | مكانته العلمية ووفاته                               | 20 |
| 64 - 31  | الفصل الثانى: الأغراض الشعرية عند الزمخشرى          | 21 |
| 39 – 32  | المبحث الأول: وصف ديوان الزمخشرى                    | 22 |
| 54 -40   | المبحث الثانى: المدح، الرثاء، والفخر                | 22 |
| 64 -55   | المبحث الثالث: الحنين إلى مكة، الغزل، الشكوى، الزهد | 23 |
|          | والحكمة ، الوصف                                     |    |
| 107 -65  | الفصل الثالث : مكونات الصورة الفنية في شعر          | 24 |
|          | الزمخشرى                                            |    |
| 81 -66   | المبحث الأول: مفهوم الصورة الفنية                   | 25 |
| 100 – 82 | المبحث الثانى: البيان فى شعر الزمخشرى               | 26 |

| 107 -101  | المبحث الثالث: البديع في شعر الزمخشري              | 27 |
|-----------|----------------------------------------------------|----|
| 155 - 108 | الفصل الرابع: توظيف الأوزان واللغة في تشكيل الصورة | 28 |
|           | الفنية عند الزمخشرى                                |    |
| 143 -109  | المبحث الأول: بناء القصيدة.                        | 29 |
| 138 – 121 | المبحث الثاني: الأوزان والموسيقى                   | 30 |
| 143- 137  | المبحث الثالث: اللغة الشعرية                       | 31 |
| 144       | خاتمة البحث ونتائجه وتوصياته                       | 32 |
| 154 - 145 | فهرس المصادر والمراجع                              | 33 |

#### المقدمة

اهتم علماء العربية بلغتهم ، فوصفوا أصواتها ، ووضعوا قواعد نحوها وصرفها ، وبينوا وجوه فصاحتها وبلاغتها ، ونظم الشعراء على أوزان بحورها ، وتخيروا موضوعات شعرهم فعبروا عن عن بيئاتهم وعصورهم . وكان شعرهم سجلا حافلا لمواقفهم وصدى لوجدانهم وأحاسيسهم .

ومن الشعراء الذين رفدوا ديوان الشعر العربى بنصيب وافر من الشهره ، أبو القاسم الزمخشرى ، والذى نظم فى معظم أغراض الشعر العربى .

فآثرت الباحثة أن تختار شعره موضوعا لبحثها لنيل درجة الماجستير ، مدفوعة فآثرت الباحثة أن تختار شعره موضوعا لبحثها لنيل درجة الماجستير ، مدفوعة في ذلك بجملة من الأسباب .

دوافع اختيار الموضوع:-

لعل من أهم دوافع اختيار هذا الموضوع ، أن الباحثة قد وقفت على عدد من الدراسات التى تناولت الزمخشرى مفسراً ونحوياً ولغوياً ، فأرادت - بهذه الدراسة - أن تكشف عن شاعرية الزمخشرى وذلك من خلال دراسة الصورة الفنية فى شعره ، لعل هذه الدراسة تسهم فى إبراز معالم شخصية الزمخشرى الأدبية وملكته الشعرية .

أهداف البحث: -

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف من أهمها :-

: التعريف بالزمخشرى ، وعصره ، وبيئته التي نشا فيها .

ثانياً: دراسة الأغراض الشعرية التي نظم فيها شعره.

ثالثاً: بيان معنى الصورة الفنية ومكوناتها في شعر الزمخشرى.

رابعاً: توضيح بنية قصائد الزمخشرى، وأوزانها وموسيقاها الشعرية.

منهج البحث :-

المنهج المتبع فى هذه الدراسة هو المنهج الوصفى إذ تجمع الباحثة آراء وأقوال العلماء فى القضية موضوع الدراسة ، ثم تحلل وتناقش وتوازن بين هذه الآراء بحيدة وموضوعية بهدف الوصول إلى الحقيقة العلمية .

( 1)

الدراسات السابقة :-

وقفت الباحثة على عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع بحثها ومن - . هذه الدراسات

"الزمخشرى - آثاره" ، هلال ناجى ، المجلد الحادى

عشر 1411هـ - 1990م.

- رسالة ماجستير بعنوان " البيان كما عرضه الزمخشرى فى الكشاف " ، إعداد الباحثة : لبنى على فضل الله ، مقدمة إلى جامعة الخرطوم ، عام 2000م .

- رسالة ماجستير بعنوان : " الزمخشرى أديباً "، إعداد الباحثة : سارة عمر محمد ، مقدمة إلى جامعة الخرطوم ، عام 2002م .
- رسالة ماجستير بعنوان : " جهود الزمخشرى الأدبية " إعداد الباحثة ، أمانى على الطيب ، مقدمة إلى جامعة الخرطوم ، عام 2004م .
- رسالة ماجستير بعنوان: "تفسير الزمخشرى وأبى السعود والألوسى، دراسة مقارنة فى الجزئين الثالث عشر والرابع عشر من القران الكريم "، إعداد الباحثة: هويدا الشيخ، مقدمة إلى جامعة أمدرمان الإسلامية، عام 2005م
- رسالة ماجستير بعنوان: "مقارنة بين منهج الطبرى والزمخشرى وابن عطية "، إعداد الباحثة: منى محمد عثمان، مقدمة إلى جامعة أمدرمان الإسلامية، عام 2007م.
- رسالة دكتوراة : بعنوان " آراء الزمخشرى النحوية فى تفسيره الكشاف " إعداد الباحث : محمد سعد محمد أحمد ، مقدمة إلى جامعة الخرطوم ، عام 2007م .

تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة فى أنها عرفت بالزمخشرى وعصره وبيئته التى عاش فيها . وأقربها إلى موضوع هذا البحث ، دراسة لبنى على فضل الله " البيان كما عرضه الزمخشرى فى الكشاف "، إذ تطرقت الباحثة إلى شعر

الطبع . اما ما انفردت به هذه الدراسة أنها تناولت الجانب البلاغى فى شعره. (ب)

هيكل البحث: -

يتكون البحث من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة ترتيبها كما ياتى :-

الفصل الأول: الزمخشرى، عصره وحياته

المبحث الأول: عصر الزمخشرى

المبحث الثاني: حياة الزمخشري

الفصل الثاني: الأغراض الشعرية عند الزمخشري

المبحث الأول: وصف ديوان الزمخشرى

المبحث الثاني: المدح، والرثاء، والفخر

المبحث الثالث: الحنين الى مكة ، والغزل ، والشكوى ، الزهد والحكمة ، والوصف.

الفصل الثالث: مكونات الصورة الفنية في شعر الزمخشرى.

المبحث الأول: مفهوم الصورة الفنية

المبحث الثاني: البيان في شعر الزمخشري

المبحث الثالث: البديع في شعر الزمخشري

الفصل الرابع: توظيف الأوزان واللغة في تشكيل الصورة الفنية عند الزمخشري.

المبحث الأول: بناء القصيدة.

المبحث الثانى: الأوزان والموسيقى

المبحث الثالث: اللغة الشعرية

الخاتمة : وقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي خلصت اليها الدراسة

ثم يلى ذلك ثبت بالمصادر والمراجع التي قامت عليها الدراسة .

الفصل الأول: الزمخشرى عصره وحياته

المبحث الأول: عصر الزمخشرى

المبحث الثانى: حياة الزمخشرى

الفصل الثانى: الأغراض الشعرية عند الزمخشرى المبحث الأول: وصف الديوان المبحث الأانى: المدح، الرثاء، الفخر المبحث الثالث: الحنين إلى مكة، الغزل، الشكوى، الزهد والحكمه، الوصف

الفصل الثالث: مكونات الصورة الفنية في شعر الزمخشري المبحث الأول: مفهــوم الصورة الفنية



## الفصل الرابع: البناء الفنى للقصيدة عند الزمخشرى

المبحث الأول : بناء القصيدة. المبحث الثانى : الأوزان والموسيقى .

المبحث الثالث: اللغة الشعرية

#### **Abstract**

Name of the researcher: Sahar Mohmmed Ali Mohmmed Salih Ahmed

### Title of the study: Art Picture of Al-zamakhshari poems.

This study was discussed Al-zamakhshari poems, and its importance in contributing to highlighting the personality character of Al-zamakhshari literature, poetry and his capability through professional image in his poems.

The study aims to publicize Al-zamakhshari, and his time and environment which had originated. Then statement that poetic is uses and situation.

Professional image components are appear in his poems and besides clarifying way in building poems.

The researcher in this study was fellow a descriptive approach, with collecting the scientists, idea and opinion in the case under consideration. Then analyze, discuss, and balance between the judgments of scientists, for concerning and access to scientific truth with impartiality and objectivity.

The study is concluded leading to many useful scientific results, and perhaps the most important points:

- Al-zamakhshari arrangement his poems in most traditional ways and most reveal in his literature praise.
- Picture art when focused in Al-zamakhshari poems, on metaphor, implicit phrase.
- Al-zamakhshari increased in using the rhetorical in his poems like the alliteration and similarity. Less revolutionary with goodness reasoning.
- Al-zamakhshari in most poems committed to traditional away, and tend to made in some constructive contributions also, some of his poems are without any introductions.
- Al-zamakhshari arrange the poetry on the thirteen segment slogan and came mostly on long segment slogan
- He has less balance of segment garnish, resonate, rolling and concise.

Traditional words of Al-zamakhshari were influenced by, religious culture and Arabic including poetry and regulation and the likes.





Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

#### المبحث الأول

#### عصر الزمخشرى

#### أ/ الحياة السياسية:-

بدأت سلسلة الخلفاء العباسبين بعدد من الخلفاء الأقوياء الذين كانوا يتمتعون – في أغلب الأحيان- بكفاءة الشخصية فضلاً عن كونهم من الشخصيات المرغوب فيها من ذوى الطموح ، بالإضافة إلى نسبهم الذي يستندون إليه في توطيد سلطانهم .

وأول من تسلم راية الخلافة هو عبدالله بن محمد بن عبدالله الملقب بالسفاح حيث تولى الخلافة في شهر ربيع الأول سنة (2) في صفاته: "كان السفاح أسخى الأول سنة (2) في صفاته: "كان السفاح أسخى الأول سنة (2) في صفاته: "كان السفاح أسخى الناس، ما وعد عدة فأخرها عن وقتها، ولا قام من مجلسه حتى يقضيها..." إلا أن فترة حكمه لم تستمر طويلاً فقد توفى بمكة سنة (2) بمكة سنة (2)

ومن بعد السفاح آل الأمر إلى أبى جعفر المنصور، وذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن المنصور كان أعظم الخلفاء العباسيين شدة وبأسا ويقظة وحزماً وصلاحاً واهتماماً بمصالح الرعية، وفى أيامه حدثت أحداث خطيرة منها خروج مركز الساخطين من العرب وعلى رأسهم أبومسلم الخراساني، ولكن المنصور استطاع بحزمه أن يقهر العرب ويأسر عمه ثم يقتله، وأن يقهر الفرس ويقتل أبامسلم. (3)

وظلت راية الخلافة العباسية تسلم من خليفة لآخر، ويعُد بعض المؤرخين أن عصر الرشيد كان قمة ازدهار الخلافة العباسية وعصرها الذهبي حيث نسجوا حول شخصيته الأساطير التي رسمته في صورة خيالية فهو كالريح العاصفة حيناً وكالنسيم الهادي حيناً آخر، وكان يحج عاماً ويغزو عاماً آخر، وأنه حج ماشياً ولم يحج ماشياً خليفة غيره.

وبعد نهاية خلافته عهد بالحكم من بعده لابنيه محمد الأمين ومن بعده عبدالله المأمون ومن الأخطاء التى وقع فيها الأمين أنه خضع لنفوذ من كانوا حوله من بطانة السوء والذين زينوا له عزل أخيه وهنا بدأ الصراع حول السلطة والمسلطة بين الأمين والمأمون بالصبغة العرقية، حيث تحول إلى صراع بين العرب والفرس. ومما لا يخفى علينا أن الأمين كانت أمه عربية بينما كانت أم المأمون من أصول فارسية، لذلك فقد كان من الطبيعى، أن يلتف العرب حول الأمين، وأن تدور آمال الفرس وعواطفهم حول المأمون بينما كان الأتراك يراقبون الموقف بتولى أمر الخلافة للمعتصم الذي كانت أمه تركية وتحقق لهم أي للأتراك- تلك المطامع بتولية المعتصم الذلافة بعد نهاية عهد المأمون سنة (198-218هـ) وذكر ابن الأثير أن المعتصم قد ارتكب أخطاءاً فادحة حيث أكثر من عنصر الأتراك في سير نظام الحكم، فقد جعل الأتراك الموالى جنوداً عظماء وأصبح أمر الدولة بأيديهم. (2)

ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن أبى الكرم)، الكامل في التاريخ، دار صادر ،  $\mu$  ، 1385هـ ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن أبى الكرم)، الكامل في التاريخ، دار صادر ،  $\mu$  ، 480هـ 1965م،  $\mu$  ،  $\mu$  .

السيوطى (جلال الدين بن عبدالرحمن)، تاريخ الخلفاء، تحقيق: حمدى الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز، ب م، ط1425 هـ – 2004م، ص192.

<sup>(3)</sup> حسن إبر اهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، دار الجيل بيروت، ط 13 (3) حسن (3) حسن (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) -

ابن الطقطقى ( محمد بن على بن طباطبا)، الفخرى فى الآداب السلطانية مطبعة صبيح، القاهرة،  $^{2}$  ابن الطقطقى ( محمد بن على بن طباطبا)، الفخرى فى الآداب السلطانية مطبعة صبيح، القاهرة،  $^{2}$ 

ابن الأثير، الكامل في التاريخ، + 10، ص 423.  $(^2)$ 

<sup>(3)</sup> ابن الطقطقى، الفخرى في الآداب السلطانية، ص (3)

ويعد دخول عنصر الأتراك بداية تفكك وانحلال الدولة العباسية هذا الانحلال الذي انتهى بسقوطها على أيدى المغول سنة 656هـ. ومما يجدر ذكره ما قاله الطقطقى "من أن الأتراك قد استولوا منذ قتل المتوكل على المملكة "الخلافة العباسية" واستضعفوا الخلفاء وكان الخليفة في أيديهم كالأسير إن شاؤوا أبقوه وإن شاؤوا خلعوه، وإن شاؤوا قتلوه". (3)

ومما لا شك فيه أن الأمة قد بلغت حداً من اليأس وفقدان الأمل، تعذر معه إقامة نظام الحكم الإسلامي المثالي القائم على الشوري والذي يعطى لكل أفراد الأمة حق اختيار الحاكم وقد أدت هذه الأوضاع إلى الانقسامات، ثم آل الأمر بعد ذلك لثلاث دول متتابعة:

#### أولها الدولة السامانية من سنة (261-389هـ) (874-999م):

وقد نشأ السامانيون في (بلخ) واتخذوا من بخارى عاصمة لهم وكانوا في عصرهم الذهبي، أصحاب النفوذ والسلطان بالمشرق كله، ثم تقلص ظلهم فشمل خراسان وما وراء النهر وحدهما، وإذا كانوا جدّوا في تشجيع الأدب الإيراني، وكانت الفارسية لغتهم الرسمية في أكثر سنوات ملكهم، فإنهم جمعوا في قصورهم كتّاب العربية كما جمعوا كتّاب الفارسية واجتذبت عاصمتهم بخارى كثيراً من العلماء والشعراء وكانوا حماة لأهل السنة وفي عهدهم ألف كتاب في العقائد باللغة العربية لوقاية الشعب من الرافضة، ثم ترجم إلى الفارسية وتُرجم أيضاً تفسير الطبرى إلى الفارسية، كما ألف بها تفسير آخر، وأفتى الناس بجواز الصلاة باللغة الفارسية كاللغة العربية. (1)

ثم قضى محمود بن سبكتكين على دولتهم سنة 389هـ. (2)

#### وثانيتهما الدولة السلجوقية العظمى: (429-552هـ-1037-1157م):

والتى احتلت خوارزم سنة 434هـ ثم خراسان وبلاد الرى وأصفهان وأذربيجان وكان نفوذ البويهيين قد انحسر عن بغداد، فتقدم طغرل بك إليها ودخلها بغير حرب. (3)

ومع دخول طغرل بك بدأ النفوذ السلجوقي يسود العراق ومن المرجح أن الخليفة العباسي قد تبوأ مكانة طيبة على المستوى الاجتماعي والسياسي في بداية هذا العصر - أى السجلوقي - وكانت منزلته الاجتماعية مقبولة إلى حد كبير إذا ما قورنت بالانهيار الذي تردت فيه خلال العصر البويهي، حيث كان السلاجقة على حد تعبير حسين أمين يجدون في الخليفة العباسي المقام الروحي الذي يستمد منه سلاطين السلاجقة أحقيتهم وشرعيتهم في الولاية والحكم ومما لا شك فيه أن السلاجقة قوم كان همهم السيطرة والتوسع وبناء كيان سلجوقي كبير وكسب رضاء الخليفة العباسي، ليحصلوا على اعترافه بشرعية حكمهم، وهم يعلمون حق العلم أن الخلافة العباسية تعاني الضعف وتشكو الكثير من الأزمات السياسية والاقتصادية والعسكرية ولكن السلاجقة حبذوا إبقاء الخلافة العباسية ومساندتها وإبعاد كل خطر يهددها وإظهار الولاء والاقتصادية والعسكرية ولكن السلاجقة حبذوا إبقاء الخلافة العباسية ومساندتها وإبعاد كل خطر يهددها وإظهار الولاء

وقد قامت دولتهم من سنة 429- 522هـ وعاصر الزمخشري من ملوكها: 1- عضد الدين أبوشجاع ألب أرسلان 455-465هـ. 2- جلال الدين أبوالفتح ملكشاه 465-485هـ.

3- ناصر الدين محمود 485-487هـ.

(1) بارتولد، تاريخ الحضارة الإسلامية، ترجمة حمزه طاهر، دار المعارف، ب م، ط، 1983م، ص 68.

<sup>(</sup>²) ابن خلكان (أبوالعباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبى بكر) ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق يوسف على طويل، ومريم قاسم طويل، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط، 1419هــ– 1998، ج 4، ص403.

<sup>(3)</sup> الشيخ محمد الخضرى، الدولة العباسية،  $\psi$  ن ، بيروت، d ، 1989م ، d ، (412 الشيخ محمد الخضرى)

حسين أمين، تاريخ بغداد في العصر السلجوقي، منشورات المكتبة الأهلية، مطبعة بغداد 1965م، ص  $\binom{2}{126-125}$ 

4- ركن الدين أبوالمظفر بركياروق 487-498هـ.

5- ركن الدين ملكشاه الثاني 498- 498هـ.

6- غياث الدين أبوشجاع محمد 498-511هـ.

7- معز الدين أبوالحارث سنجر 511-522هـ.

وارتبط تاريخ هذه الدولة باسم وزيرها نظام الملك الذى استوزره ألب أرسلان، واستعان به فى إدارة ملكه، ثم استوزره ابنه جلال الدين أبوالفتح ملكشاه وقام بالتدبير والإصلاح خير قيام وبفضله اتسع نفوذ جلال الدين فشمل حدود الشام غرباً.

قسم السلاجقة دولتهم منذ إنشائها إلى أقاليم وعينوا على كل إقليم منها حاكماً من أفراد البيت السلجوقى ، كانوا يطلقون عليه لقب الملك "شاه" ثم اختاروا رئيساً أعلى للدولة جميعها أطلقوا عليه لقب "السلطان" كان بمثابة ملك الملوك ويخضع لنفوذه حكام الأقاليم وتنفذ كلمته في جميع أنحاء الدولة وقد اتبع السلاجقة هذا النظام منذ عهد طغرل بك الأول. (1)

وكانت وظيفة الحجابة من الوظائف الرئيسية في الدولة فقد كان الحاجب ينظم الاتصال بين السلطان والرعية (2) ويعد من أهم رجال البلاط.

وكان الحاجب الأعظم (حاجب بزرك) يشرف على سير الأمور في البلاط، وكان نفوذه يصل أحياناً إلى درجة التدخل في شئون الدولة المختلفة وفي تعيين حكام الأقاليم بل إن الحُجّاب كثيراً ما كانوا يستبدون بهذه الشئون دون الوزراء ، فكان أصحاب الدواوين يرجعون إليهم ، وكثيراً ما كان الحاجب يصبح هدفاً لدسائس الوزير إذا زاد نفوذه و كله المتابداده بأمور الدولة. (3)

وقد أدى تعدد الدواوين فى الدولة السلجوقية إلى تعيين طائفة من كبار الموظفين للإشراف على هذه الدواوين، وقد حدد ابن وكان كل من هؤلاء الموظفين يسمى "الكاتب"وكان من أشهر هم كاتب الرسائل، كاتب الخراج، وكاتب الجند، وقد حدد ابن خلدون الصفات التى يجب توافرها فى كاتب الرسائل في قوله: "واعلم أن صاحب هذه الخطة لابد من أن يتخير من أرفع طبقات الناس، وأهل المروءة والحشمة منهم وزيادة العلم...". (4)

كانت هناك أيضاً وظيفة صاحب الشرطة وهى من الوظائف الهامة فى الدولة مما جعلها "أى الدولة" تنفق على رجال الشرطة عن سعة وكانت الحكومة المركزية فى حاضرة الدولة تعتمد على صاحب الشرطة فى إقرار الأمن وحفظ النظام كما كان العباسيون يهتمون بالشرطة أيضاً ويختارون صاحب الشرطة من علية القوم ومن أهل العصبة والقوة. (5)

ثم انقضت دولتهم على أيدى شاهات خوارزم وكان ذلك في عام590هـ أما الدولة الثالثة (2) التي حكمت خوارزم فهي الدولة الخوارزمية التي نشأت إمارة "أتابكية" في خوارزم، وجعلت تتوسع في حين أن الدولة السلجوقية تضعف وتضيق فلما سقط السلاجقة خلفهم الخوارزميون وضموا تحت لوائهم الأقاليم التي كان يحكمها السلاجقة وهم ينتسبون إلى نوشتكين أحد الأتراك في بلاط ملكشاه السلجوقي.

<sup>(</sup>¹) الراوندى (محمد بن على بن سليمان)، راحة الصدور وآية السرور، نشر وتصحيح محمد إقبال، ترجمة إبراهيم أمين الشورابي، وعبدالمنعم حسنين وفؤاد الصياد، دن ، القاهرة، ط2، ص 104.

ابن خلدون (عبدالرحمن بن محمد) ، المقدمة، تحقيق: على عبدالواحد وافى،  $\mu$  ن ،  $\mu$  ،  $\mu$  2، 1965م،  $\mu$  المقدمة، تحقيق: على عبدالواحد وافى،  $\mu$  ن ،  $\mu$  ،  $\mu$  3، 1965م،  $\mu$  المقدمة، تحقيق: على عبدالواحد وافى،  $\mu$  ن ،  $\mu$  ،  $\mu$  3 المقدمة، تحقيق: على عبدالواحد وافى،  $\mu$  ن ،  $\mu$  م ،  $\mu$  3 المقدمة، تحقيق: على عبدالواحد وافى،  $\mu$  ن ،  $\mu$  م ،  $\mu$  3 المقدمة، تحقيق: على عبدالواحد وافى،  $\mu$  ن ،  $\mu$  م ،  $\mu$  3 المقدمة، تحقيق: على عبدالواحد وافى،  $\mu$  4 المقدمة، تحقيق: على عبدالواحد وافى،  $\mu$  4 المقدمة،  $\mu$  5 المقدمة، تحقيق: على عبدالواحد وافى،  $\mu$  6 المقدمة،  $\mu$  6 المقدمة، تحقيق: على عبدالواحد وافى،  $\mu$  6 المقدمة،  $\mu$  7 المقدمة،  $\mu$  8 المقدمة،  $\mu$  9 المقدمة،

<sup>(3)</sup> حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ، ج3، 319.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) ابن خلدون، المقدمة، ص 215.

<sup>(5)</sup> حسن إبر اهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ، ج 4،ص 329.

<sup>(2)</sup> أحمد محمد الحوفي، الزمخشري ، ب ن، القاهرة ، ب ط، 1966م ، ص (2)

أما مؤسسها الحقيقي فهو ابنه محمد الذي عينه أحد قواد السلطان بركياروق السلجوقي (487-498هـ) حاكماً على إقليم خوارزم شاه وقد جعلت هذه الدولة الناشئة تمتد وتقوى منذ أتسز بن محمد بن نوشتكين، ثم تصارع سنجر السلجوقي واتسز صراعًا استمر حتى وفاة اتسز سنة (551هـ-1156م) وتوفي سنجر بعده بعام وكانت وفاة سنجر نهاية للسلاجقة في فارس وخراسان، فلم يجد الخوار زميون بعده من يعوق طموحهم أو يحتجز اتساعهم فاستطاع إيل أرسلان بن أتسز أن يبسط سلطانه على غربي خراسان ثم امتدت الدولة غربًا في عهد تكش خوارزم شاه وصار لها نفوذ على أمراء العراق، واستعان الخليفة العباسي الناصر لدين الله بتكش على طغرل بك آخر السلاجقة في بغداد، فرحب تكش بهذه الفرصة المواتية والتقي جيشه بالجيش السلجوقي عند الرى سنة 590هـ (1193م) وانجلت المعركة عن انتصار تكش وعن قتل طغرل بك وحينئذِ بسطت الدولة الخوارزمية سلطتها على الأقاليم العراقية التي كانت للسلاجقة، فاحتل تكش همذان عاصمة سلاجقة العراق سنة 590هـ واحتل أصفهان والرى ثم حارب دولة (الخطا) شرقًا، واستولى على إحدى مدنهم المهمة وهي بخاري سنة (594هـ-1197م) وفي عهد ابنه علاء الدين محمد تم اقتطاع مدينتي بلخ وهراة من الدولة الغورية سنة 602هـ (1205م) كما نجح في هزيمة دولة (الخطا) سنة 606هـ 1209م فاستولى على بلاد ما وراء النهر، ثم مدّ نفوذه إلى إقليم غزنه عاصمة الدولة الغورية واحتلها سنة 612هـ (1215م).

كان الخوارزميون يتطلعون إلى قيام دولة إسلامية (على أيديهم) عظيمة ترث الدويلات الإسلامية المتناثرة المتفككة ولقد تم النصر على السلاجقة سنة 590هـ فسيطروا على العراق، وحكموه من قبل الخليفة العباسي، وطالبوا الخليفة بأن يحل اسمهم إلى جوار اسم الخليفة على النقود، ثم طلب تكش من الخليفة الناصر أن يعيد دار السلطنة في بغداد إلى ما كانت عليه أيام السلاجقة فلم يستجب الناصر لهذه المطالب.

فلمًا تولى علاء الدين محمد العرش أعد العدة لغزو بغداد سنة 614هـ (1217م) فتأهب الناصر لصده، وساعدته عوامل عدة على النجاة من هذا الغزو، وفي الوقت نفسه كان سيل المغول يكتسح ما أمامه فقد خلف الخوار زميون السلاجقة على فارس وخراسان والعراق وخلفوا الغوريين واستولوا على بلاد ما وراء النهر وقد كانت عاصمتهم تارة مرو- عاصمة خراسان- وتارة سمرقند عاصمة بلاد ما وراء النهر وحيناً أصفهان كبرى مدن العراق العجمي وامتد حكم هذه الدولة من سنة 491-628هـ-1097-1230م وقد فاجأها المغول في عهد ملكها علاء الدين محمد شاه ففر منهم ومات سنة 617هـ وفي السنة نفسها هجموا على خوارزم فتولى الدفاع بعده ابنه جلال الدين منكبرتي، وقاومهم ببسالة وبطولة إلى أن لقيهم في قلة من رجاله فلمّا أيقن أنه لابد من أن يقتل أو يؤسر القي بنفسه من مرتفع على شاطئ نهر السند، وهو على صهوة جواده لينجو فيلقاهم من جديد فضرب بهذا الصنيع مثلاً رائعًا للبطولة والفداء، ومازال يقاومهم بعد ذلك حتى انتهت دولته سنة 628هـ. <sup>(1)</sup>

كان الوزراء في الدولة الخوارزمية ينالون من السلاطين أعظم التقدير، فيجلسونهم على أيمانهم في المحافل العامة، وكان الوزير الذي يلقب بنظام الملك لا يقف لمن يدخل عليه وهو في دست الوزراء مهما تكن مكانته إجلالاً للمنصب لأنه قائم مقام السلطان وكثيراً ما عهدوا بحكم الأقاليم أو المدن إلى حكام أطلقوا على كل منهم لقب وزير فلما قوى نفوذ الأتراك صار الوزراء أكثر حرية فاستأثروا بثروات الأقاليم وتمردوا على السلاطين. (٤)

أما سلاطين الدولة فهم ثمانية وعاصر الزمخشري منهم ثلاثة سلاطين إذ كانت أغلب سنين الزمخشري في عهد السلاجقة وهم:

1- نوشتكين من 470-490هـ (1077-1096م).

2- قطب الدين محمود 490هـ-521هـ-110961-1127م.

3- أتسز 521 -551هـ (1127-1156م).

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد، سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي، تحقيق حافظ أحمد حمدي، دار الفكر العربي، القاهرة ، طبعة 1953م، ص 160.

محمد بن أحمد ، سيرة اللسطان جلال الدين منكبرتي ، ص  $(^2)$ 

<sup>(2)</sup> هاشم عبدالراضي، الحياة الاجتماعية والفكرية في العراق منذ 334هـ حتى القرن الخامس الهجري ، رسالة دكتوراه ، كلية دار العلوم ، القاهرة ، 1995م ، ص 43.

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

ومن هذا يتبين أن الزمخشرى عاصر تأسيس الدولة وأدرك ثلاث عشرة سنة من عهد أتسز لأن الزمخشرى عاش فيما بين 467 — 538هـ فلم يدرك سقوط آل سلجوق وقيام الخوارزميون مقامهم ، إذ كانت نهاية السلاجقة سنة 552هـ .

#### ب/الحياة الاجتماعية و الثقافية :-

#### 1/ الاجتماعية:

لقد تأثر المجتمع الإسلامي آنذاك تأثراً ملحوظاً بالتطورات السياسية والاقتصادية التي طرأت على العصر العباسي وتركت كثير من الأحداث السياسية بصماتها وانعكس صداها على المجتمع.

فقد كان المجتمع الإسلامي خلال العصور العباسية- أمشاجاً من الأجناس البشرية منها ما كان موجوداً بطبيعة الحال كالعرب ومنها من نزح إلى العراق (موطن الخلافة) على فترات متعاقبة كالفرس والأتراك والديلم وغير هم.

وكل هذه العناصر كانت تتعايش في بغداد تعايشاً أقرب إلى ما اصطلح على تسميته- في العصر الحالى- بالتعايش السلمي حيث كانت هذه الأجناس تتعاون وتتنافس وتتصارع وتتزاوج وينشأ عن هذا الامتزاج اصطباغ الشعوب بثقافات مختلفة.

(2)

كان المجتمع في العصر العباسي يضم المسلمين وأهل الذمة من اليهود والنصاري والصابئة وكانوا منتشرين في جان المجتمع في العراق ثم نبغ جماعة منهم في بغداد وعرفوا كمترجمين وأطباء وكتّاب. (1)

وكان لكل طبقة زيها الخاص وكان لكل مناسبة أيضا زى مرتبط بها بيد أن الملاحظ أن بعض الخلفاء العباسيين كان يرتدى الملابس المحلاة بالذهب، دون النظر إلى اعتبار الحرمة المقررة فى ضوابط الفقه الإسلامي المترتبة على وارتداء الرجال للذهب كما أن حياة البذخ والرفاهية التى كانت تحياها طبقة الخاصة تجاوزت هذه القيم الإسلامية لذلك ليس عجبا أن نجد الأصفهاني (2) يصف لنا شيئا من هذا الترف المتعلق بالأزياء حيث يشير إلى أن إبراهيم بن المهدى فى العصر العباسي كان يلبس المطرف (3) وجُبّة من الخز وأنه أهدى المطرف مرة إلى إسحق الموصلي، عندما أسمعه لحنا. هذا ما كان عليه الحال بصورة عامة فى العصور العباسية، أما السلاجقة فقد كانوا قوما تغلب عليهم البداوة، وكان الطابع الذي غلب على حياتهم قبل قيام دولتهم هو الميل إلى التنقل والارتحال طلباً للرزق، فلم يألفوا حياة المدن التى تتسم بالاستقرار وبناء الدور والقصور فلما أصبحت فى أيديهم مقاليد الأمور وسيطروا على إيران والعراق وما جاورها من البلاد الإسلامية تركوا آثارا واضحة على الحياة الاجتماعية وكان سلاطينهم الأولون غير مثقفين فوجدوا أنفسهم فى حاجة ماسة إلى كثير من الموظفين للاستعانة بهم فى مختلف الشئون فأصبحت طبقة الموظفين بعد طبقة السلاطين والأمراء. من ماسم إلى كثير من الموظفين السلجوقي فكان من المياسية وغير السياسية الوزراء والحجاب والكتاب وقد استطاع هؤلاء أن يلعبوا دورا بارزا موجها فى كثير من الأحداث السياسية وغير السياسية بل إنهم استطاعوا فى كثير من مراحل تاريخ السلاجقة أن يسيطروا على السلاطين ويوجهوهم السياسية بل إنهم استطاعوا فى كثير من مراحل تاريخ السلاجقة أن يسيطروا على السلجوقية إلى وقق إرادتهم (2) كما ظهرت طبقة أبناء القبائل السلجوقية وقد ساعد على ظهورها وفود عدد من القبائل السلجوقية وقق إرادتهم وقوق إرادتهم عدد من القبائل السلجوقية وقد ساعد على ظهورها وفود عدد من القبائل السلجوقية إلى

أبو الفرج الأصفهاني (على بن الحسين) ، الأغاني، دار الكتب المصرية، القاهرة، (2)هـ، ج(2) مس ويا

(3) حسن إبراهيم حسن ، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ج 3، ص 424.

بدرى محمد فهد ، حضارة العراق ، ب ن ، ب م ، ب ط ، ج 5، ص 57.

<sup>(</sup> $^{(3)}$ ) المطرف: رداء أو ثوب من خز مربع ذو أعلام والجمع مطارف، أنظر: إبر اهيم مصطفى أحمد وآخرون ، المعجم الوسيط ، دار الدعوة ، استانبول ،  $^{(1)}$  ،  $^{(1)}$  ، مادة (طرف).

عبد النعيم محمد حسنين، سلاجقة إيران والعراق، مكتبة النهضة المصرية، ط(2) عبد النعيم محمد (2)

 $<sup>\</sup>binom{2}{179}$  المرجع السابق ، ص 179.

إيران وغيرها من الأقطار الإسلامية واضطر سلاطين السلاجقة - أحياناً- إلى إعطاء أفراد هذه القبائل مرتبات كالجنود سواء بسواء وكان وجود هذه الطبقة مصدر فتنة وقلق خاصة في الأوقات التي كان السلاطين فيها يحرمون أفرادها من مرتباتهم فكانوا يزيدون الحالة الاقتصادية سوءاً واضطراباً وكانت طبقة رجال الصوفية أيضاً من أهم طبقات المجتمع في المحتمع في الحياة الاجتماعية. (2)

ومن طبقات الشعب الجديرة بالذكر في ذلك الوقت طبقة الرقيق وقد وصل كثير منهم إلى درجة الإمارة ولم ينظر الخلفاء العباسيون إلى الرقيق نظرة ازدراء لأن كثيرين منهم كانت أمهاتهم من الرقيق، وقد أولع الخلفاء وكبار رجال الخلفاء العباسيون إلى الدولة باتخاذ الإماء من غير العرب حتى أنهم كانوا يفضلونهم أحياناً على العربيات الحرائر. (3)

ويسر اتساع الدولة السلجوقية لسلاطينها سبل العيش الرغيد فانغمسوا في الترف وكان الخلفاء العباسيون - رغم ضعفهم- في ذلك الوقت يعيشون عيشة تتسم بالبذخ وقلدهم الأمراء وكبار رجال الدولة، فكانوا يسكنون قصوراً تعد مضرب المثل في رونقها وبهائها وتمتاز باتساعها وفخامة بنائها وما يحيط بها من حدائق وكانت لهم مجالس الشراب والمغناء ولم تقتصر مجالس الغناء على السلاطين بل تعدتهم إلى الأمراء والوزراء ومن على شاكلتهم من كبار رجال الدولة.

وقد تعاظم نفوذ المرأة وزادت مشاركتها فى مؤسسة الحكم بصورة تضاءلت إلى جانبها شخصية الخليفة نفسه، ونظراً لأهمية الدور الذى كانت تسهم به المرأة فى بلاط الحكم، فقد حرص عدد من الأمراء البويهيين ومن بعدهم سلاطين السلاجقة على خلق نوع من المصاهرات السياسية لاكتساب مزيد من النفوذ والسلطان. (1)

ولا يعنى ما ذكرناه أن المرأة قد اكتفت بدورها المعهود في الأسرة، أو ما قامت به بعضهن من مشاركات سياسية بل أن المصادر تشير إلى إسهامات بعض النساء في مجال الحياة الثقافية حيث أشار الخطيب البغدادي (2) إلى امرأة تدعى طاهرة بنت أحمد التنوخيه كانت محدثة وأورد لها الخطيب حديثًا وذكر أنها تجلس في مجالس العلم وأضاف عمر رضا كحالة (3) أنها كانت متفقهة في الدين.

وبالجملة فإن المرأة فى العصر العباسى كانت لها مكانتها فى الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية سواء كانت هذه المرأة تنتمي إلى الحرائر من النساء أم إلى الإماء والجوارى.

#### 2/ الحياة الثقافية:

ما كادت أقاليم خراسان وخوارزم وما وراء النهر وغيرها تخضع للحكم العربى حتى جعلت تستعرب وتكاثرت فيها بذور اللغة العربية والأدب والعلوم الإسلامية، وسرعان ما نبتت وبسقت فروعها وأينعت ثمارها فلا غرابة في أن كثر العلماء والمؤلفون والأدباء في خوارزم، لأنها بيئة كثيرة الخيرات، ومنتجع الوافدين، ولأن أهلها أقبلوا على الإسلام بشغف، ونشطوا في تعلم اللغة العربية لغة القرآن والحديث ، فلمّا كانت النهضة العلمية والأدبية في العصر العباسي ازدادوا ركضاً في ميادين الثقافة العربية.

 $<sup>^{4}</sup>$  الراوندي، راحة الصدور ، ص 416 .

<sup>()</sup> فتحى أبوسيف، المصاهرات السياسية في العصرين الغزنوي والسلجوقي، مكتبة الانجلو المصرية ، ب م ، ط ، 1986م، ص 129.

<sup>(2)</sup> الخطيب البغدادى (أبوبكر أحمد بن على بن ثابت)، تاريخ بغداد، ط دار الكتب العلمية ، ب ت ، ج 4، (2) ص 75.

<sup>(3)</sup> عمر رضا كحالة، أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط ،1991م،  $^3$ 

وكان نشاطهم العلمي والأدبي مقروناً بالغيرة على الإسلام والحرص على تعاليمه والحفاظ عليه من أعدائه المحيطين به.

ولأهل خوارزم اتجاه في التفكير اشتهروا به فقد وصفهم المقدسي بأنهم أهل فهم و علم وفقه وقرائح وأدب وقال "إنني قلمًا لقيت إماماً في الفقه والقرآن والأدب ليس له تلميذ من خوارزم". (1)

ولقد شجع الخوار زميون الأدباء والعلماء فاز دانت دولتهم بكثير منهم ويذكر النسوى وهو الكاتب المؤرخ الذي خالطهم وعمل في دولتهم أن سلاطينهم عمروا قصورهم بالشعراء والكتاب والعلماء من فرس وعرب وقربوهم إليهم وأغدقوا عليهم كما فتحوا المدارس وشجعوا الوعاظ على الرغم من أن بعضهم مثل السلطان محمد بن تكش قد كان تركياً وأغدقوا عليهم كما فتحوا المدارس وشجعوا الوعاظ على الرغم من أن بعضهم مثل السلطان محمد بن تكش قد كان تركياً وأغدقوا عليهم كما فتحوا المعرفة باللغة العربية.

ويذكر أن الدولة كان لها ديوان إنشاء وعرض وأن هذا الديوان كان أرفع رتبة من ديوان الطُغراء عند السلاجقة ويذكر أن الدولة كان له رئيس ويتبعه كتُاب يلقب كل منهم بنائب. (3)

أما إنتاج هؤلاء الأدباء والعلماء فإنه كان بالعربية والفارسية فمن الذين أنتجوا بالفارسية زين الدين أبوإبراهيم إسماعيل بن حسن الجرجاني وعاش في ظلالهم من سنة 504-531هـ وألف كتاباً في الطب سماه ذخيرة خوارزمشاه، ومنهم رشيد الدين محمد عبدالملك البلخي الملقب بالوطواط المتوفى بخوارزم سنة 537هـ 1177م وكان رفيقاً وصديقاً ومنهم رشيد الدين محمد عبدالملك البلخي الملقب بالوطواط المتوفى بخوارزم سنة 537هـ (حدائق السحر في دقائق الشعر). (4)

وبعضهم برع فى الإنتاج بالعربية والفارسية مثل الوطواط الذى كان أفضل زمانه فى النظم والنثر، وأعلم الناس بدقائق كلام العرب وأسرار النحو والأدب وكان ينشئ فى حالة واحدة بيتاً بالعربية من بحر وبيتاً بالفارسية من بحر آخر، ويمليهما معا، وله ديوان شعر وديوان رسائل بالعربية ومؤلفات أخرى، ومن رسائله ما كتبه لأبى القاسم محمود بن عمر الزمخشرى:

ثم اتبع البيتين رسالة نثرية يثنى فيها على الزمخشرى ويود أن يكون من تلاميذه. (2) ويكفى للدلالة على كثرة العلماء وتقدير هم ما ذكر فى سيرة السلطان محمد بن تكش، وهو أنه سير إلى خوارزم برهان الدين محمد بن أحمد بن عبدالعزيز البخارى المعروف بصدر جهان رئيس الحنفية ببخارى وخطيبها المقدم، وكان فى جملة من يعيش فى ظل عبدالعزيز البخارى المعروف بصدر جهان رئيس العنفية من يقرب ستة آلاف فقيه وكان كريماً يقصده العلماء والفضلاء. (2)

<sup>(1)</sup> المقدسى ( البشارى )، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ليدن ، ط ، 1909م، ص  $\binom{1}{2}$ 

محمد بن أحمد، سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي، ص  $\binom{2}{2}$ 

 $<sup>(^{3})</sup>$  المرجع السابق، ص

 $<sup>(^{4})</sup>$  أحمد الحوفي، الزمخشري ، ص17.

<sup>(2)</sup> الحموى (ياقوت بن عبدالله) ، معجم الأدباء ، دار المأمون ، ب م ، الطبعة الأخيرة ، ب ت ، ج19، ص29.

<sup>(</sup>²) المصدر السابق ، ج 17، ص 157.

<sup>(</sup>³) نفسه ، ج 17، ص 158.

<sup>(4)</sup> الثعالبي (عبد الملك بن محمد)، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، تحقيق: مفيد محمد قميحة، دار الكتب، بيروت ، ط2 ، 1983م، ج 3، ص 33.

واشتهر وزيران من وزرائهم بشغفهما بالأدب والعلم، أحدهما أبوالفضل بن عبدالله الذي كان وزيراً المنصور بن نوح الساماني وهو الذي ترجم تاريخ الطبرى إلى اللغة الفارسية والآخر أبوعبدالله محمد بن أحمد الجيهاني الذي كان وزيراً للملك السابق وكان يكرم قصاده ويعين مؤمليه (3) فشجع هذان الوزيران العلم والأدب في بخارى كما شجعهما أيضاً أبوالفضل بن العبيد والصاحب بن عبّاد في الري، فكان في قصر الصاحب بأصبهان والري وجرجان عشرات من ذوى العلم والأدب مثل أبي الحسن السلامي وأبي بكر الخوارزمي وأبي طالب المأموني والجرجاني وغيرهم. (4)

و هكذا كانت خوارزم ثرية بعلمائها وأدبائها قبل الزمخشرى وبعده فلما اجتاحها التتار سنة 618هـ 1120م دمروها وبددوا كثيراً من نفائسها وذخائرها لكن الحياة العلمية والأدبية لم تنقطع.

ثم كان السلاجقة أعظم رعاية للعلوم والآداب بفضل الوزير نظام الملك الذى وزر لألب أرسلان 455-465هـ ولابنه أبى الفتح ملكشاه 465-485هـ وهو عالم درس الحديث وعلوم السننة فى طوس، وكان ينقب عن التلاميذ الممتازين ويبنى لهم مدارس ليتعلموا بها ، وينشئ فى كل منها مكتبة ويرتب للعلماء ما يكفيهم حتى يفرغوا للتعليم ونشر الثقافة بين الناس ولما كثرت الأموال فى خزانة الدولة خصص فيها لأرباب العلوم حقوقاً لا تُؤخر وصير هذه الحقوق ثابتة لهم وميراثاً لأبنائهم. (1)

وفى سنة 459هـ 1066م أنشأ نظام الملك المدارس التى كان من أهمها وأشهرها المدرسة النظامية التى حرص من خلالها على نصرة المذهب الشافعى فى خضم الصراعات المذهبية التى كانت سائدة آنذاك وقيل أنه أنفق على المدرسة النظامية ببغداد ألف دينار، وبنى حولها أسواقاً لتكون مصدر دخل ثابت لها كما ابتاع ضياعاً ومخازن ودكاكين وجعلها وقفاً لها. (2)

وتعد المدارس النظامية أول نوع ظهر في الإسلام من المؤسسات العلمية بمعناها الصحيح، فقد هيأت لطلابها أسباب العيش وأصبحت مثالاً لما قام بعدها من دور العلم ومراكز الثقافة العالية. (3)

وإلى جانب المدرسة النظامية كانت أيضاً المدرسة التاجية التى أنشأها تاج الملك أبو الغنائم المرزبان بن خسرو $\binom{4}{}$  صاحب خزانة السلطان السلجوقى ملكشاه وهى ثانى مدرسة شافعية عرفتها بغداد بعد المدرسة النظامية ودامت حتى سقوط بغداد على يد هو لاكو سنة 656هـ 1258هـ .

كانت المساجد من أبرز مؤسسات نشر الثقافة ومراكز الحركة العلمية حيث كانت مصدراً للتوجيه الروحى وساحة للعبادة ومدرسة للعلوم، حيث اتخذت المساجد مستودعات للكتب فكانت خزائنها غنية بالكتب لا سيما الدينية التى يهبونها لها أو يوقفونها لها . (2)

<sup>(1)</sup> الأصفهاني (عماد الدين محمد بن محمد بن حامد) ، تاريخ آل سلجوق ، دار الآفاق ، بيروت ، ط2، 1978م ، ص 54. وابن الآثير ، الكامل في التاريخ ، ج10، ص 26.

<sup>(2)</sup> الطرطوشي (محمد بن محمد)، سراج الملوك، المطبعة الأزهرية، القاهرة ، 1319هـ، (20)

<sup>(3)</sup> القزويني (زكريا بن محمد بن محمود)، آثار البلاد وأخبار العباد، نشر: وستنفاد، 1948م، ص276.

<sup>(4)</sup> ابن الجوزى(أبوالفرج عبدالرحمن بن على)، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ط1، 1992م، ج 16،ص 133–134.

<sup>. 399</sup> حسن إبر اهيم حسن ، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي و الاجتماعي، ج(2)

 $<sup>(^2)</sup>$  المقدسي ، أحسن التقاسيم، ص

<sup>(3)</sup> الحموى (ياقوت بن عبد الله) ، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط2، 1995م، ج5، ص114.

مبدالنعيم محمد حسنين، سلاجقة إيران و العراق، ص(4)

وكانت المساجد عامرة بالجماعات والحلقات العلمية التي تضم المقرئين والأدباء والفقهاء وبعد صلاة العصر من كل يوم يجلس العلماء للعوام إلى المغرب وكذلك بعد الغداة إلى الضحى، وأيام الجمع يجتمعون في غير موضع (2)

ولا شك أن رعاية الثقافة تقتضى العناية بالكتب والمكتبات على النحو الذى نجده فى وصف ياقوت لمدينة مرو وتقديره لكتبها التى انتفع بها فى مؤلفاته: "فيها عشر خزائن للوقف، لم أر فى الدنيا مثلها كثرة وجودة منها خزانتان فى الجامع، إحداهما يقال لها العزيزية فيها اثنا عشر ألف مجلد ، والأخرى يقال لها الكمالية وكانت سهلة التناول لا يفارق منزلى منها مئتا مجلد أكثر ها بدون رهن وقد أنسانى حبها كل بلد وألهانى عن الصحب والولد وأكثر فوائد هذا الكتاب معجم البلدان وغيره فهى من تلك الخزائن". (3)

وهكذا يتضح اتساع أفق الفكر الإسلامي في عهد السلاجقة فقد كانت ملكات المسلمين في البحث والتأليف على درجة عظيمة من النضج كنتيجة طبيعية لحركة الترجمة التي نشطت في الدولة العباسية وكثرة تنقل رجال العلم والأدب في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه في ذلك الوقت للاتصال بحكام الدول التي استقلت عن الخلافة العباسية ونشطت الحركة الفكرية وراجت الثقافة وذخر بلاط السلاجقة وغير هم من حكام الدول بالعلماء والأدباء (4)، فقد وصل المسلمون في عهد السلاجقة درجة من التقدم في كثير من العلوم كالطب والفلسفة والكيمياء والفلك والرياضيات فقد استفادوا من الترجمة والاقتباس من التراثين اليوناني والفارسي وهضموا ما فيهما ثم أخذوا يستنبطون منهما ويضيفون عليهما فظهرت منالعلوم.

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

#### المبحث الثاني

#### حياة الزمخشرى

#### اسمه، لقبه، كنيته، نسبه :-

هو محمود بن عمر بن محمد، یکنی بأبی القاسم ویلقب بجار الله، لأنه رحل إلی مکة وجاور بها زماناً، وقد اتفق من ترجم للإمام الزمخشری<sup>(1)</sup> علی أن مولده کان فی رجب سنة سبع وستین وأربعمائة ووهم السیوطی إذ عده من موالید سنة سبع وتسعین وأربعمائة (2) وولد بزمخشر وهی إحدی قری خوارزم ونسب إلیها وعُرف بالزمخشری.

وقع الخلاف في اسم جدّه وجدّ أبيه قال ياقوت: هو محمود بن عمر بن أحمد وقال السمعاني وابن خلكان وابن وقع الخلاف في اسم جدّه وجدّ أبيه قال ياقوت: هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر  $\binom{3}{2}$  وقال السيوطي محمود بن عمر بن محمد بن أحمد.

نشأ الإمام الزمخشرى تقياً ورعاً محمود السيرة واشتهر عنه أن إحدى رجليه كانت ساقطة وأنه كان يمشى فى جاون خشب وعن سبب قطعها عدة روايات منها ما أورده الحموى" أنه أصابه خراج فى رجله فقطعها وقيل أنه أصابه برد الثاج فى بعض أسفاره بنواحى خوارزم فسقطت رجله "(2).

(1) أنظر :القفطى (جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف)، إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة دار الكتب المصرية، طبعة 1374هـــ–1955م، ج3 ، ص 265، أنظر : ابن الأنبارى (كمال الدين عبدالرحمن بن محمد)، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقيق إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الأردن، ط3، 1405هـــ 1985م، ص290، أنظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ ، ج 11، ص 97، أنظر : ابن العماد الحنبلي (الإمام شهاب الدين أبو الفلاح عبدالحي بن أحمد)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط1 ، 1419هـــ 1998م، ج 4، ص 280-283.

(3) الحموى ، معجم الأدباء، ، ج 19، ص 126. أنظر: السمعانى (أبوسعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمى )، الأنساب، تعليق وتقديم:عبدالله عمر البارودى، دار الجنان، ط1، 1408هـ – 1998م بيروت، ص 163، أنظر: ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج 4 ، ص 398. أنظر: ابن كثير (أبوالفداء الحافظ بن كثير الدمشقى) ، البداية والنهاية ، مكتبة المعارف ، بيروت ، ط 2، 1411هـ – 1992م، ص 219.

 $\binom{4}{1}$  السيوطى ، بغية الوعاة، ج  $\binom{4}{1}$ 

(²) ياقوت الحموى، معجم الأدباء، ج 19، ص 127.

(2) هو أحمد بن على أبوالحسين الدامغاني، كان بيت العلم والقضاء في بغداد توفي سنة 540هـ، أنظر القفطي ، إنباه الرواة ، 7 ، 10 ، 10 ، 10 .

 $\binom{3}{1}$  الحموى ، معجم الأدباء ، ج $\binom{3}{1}$  الحموى

(4) أنظر : السيوطى ، بغية الوعاة ، ج 2 ص 383، والقفطى ، إنباه الرواة ، ج 3 ، ص 265.

حكى أن الدّامغانى (2) المتكلم الفقيه سأله عن سبب قطع رجله فقال: "دعاء الوالدة، وذاك أنى أمسكت عصفوراً فى صباى وربطت برجليه خيطاً فأفلت من يدى ودخل خرقاً فجذبته فانقطعت رجله فتألمت والدتى وقالت: قطع الله رجلك كما قطعت فلمّا رحلت إلى بخارى لطلب العلم سقطت عن الدابة فى أثناء الطريق فانكسرت رجلى وأصابنى من الألم ما أوجب قطعها". (3)

وكان يحمل محضراً فيه شهادة خلق كثير ممن اطلعوا على حقيقة رجله حتى لا يظن من لا يعلم حقيقتها أنها قطعت لريبة.

وكانت نشأته في زمن السلطان ملكشاه والوزير نظام الملك، وأنّ عصر هما- كما بينا- كان من العصور التي نهضت فيها الآداب والعلوم وكان الآباء يحرصون على تعليم أبنائهم لينالوا المراكز الرفيعة في الدولة وعند السلاطين.

إذا كانت التراجم لا تسعفنا بما يعطى صورة واضحة لأسرة الزمخشرى، فإن شعره يقدم لنا بعض الضوء فى هذا الجانب، وإن كان ضوءً خافتًا لا يرسم الصورة واضحة كاملة. وفى ظل هذه الصورة الخافتة التي رسمها شعره نظن أنه ينتمي لأسرة عرفت بالتقوى والورع وهذا ما نستشفه من قوله فى معرض حديثه عن الخمر (على بحر البسيط): (5)

استغفر الله إنّى قد نَسَبْتُ بها \* ولسم أكسنْ لحُميّاها بسذوّاق ولسم يَسدُقها أبسى كسلا ولا أحدٌ \* من أسرتى واتّفاق الناس مِصْداقى

ومن قوله في رثاء أبيه (على بحر البسيط): (1)

أسريته:

فقدْتُ الماثورُ والسورع العلم والأدبُ الماثورُ والسورع

أخَا طباع مُصفَّاةٍ مُنَاسِبَةٍ \* ماءَ السحابةِ ما في بعضها طبع

وذا حقائقَ لا في لَحْظه طلب \* لغير رأشدٍ ولا في لَقْظه قدع

لم يألُ ما عاش جِداً في تُقاهُ يرى \* إنّ الحريصَ على دُنياهُ منخدع

صام النَّهارَ وقام الليل وهو شَج \* من خشية الله كابى اللَّوْن ممتقع

و هو يخبرنا أيضاً أن والده كان سجيناً لدى مؤيد الملك، ولم يذكر سبب سجنه، و هو يستشفع لمؤيد الملك ليطلق سراح هذا الوالد من أجل تقواه وصلاحه ومن أجل صغاره فيقول (على بحر الكامل): (2)

أكفى الكُفَاةِ مُؤيَّدَ الملك الذي \* خَضَع الزّمانُ لعزَّه وجلاله

<sup>(5)</sup> الزمخشرى (أبو القاسم محمود بن عمر) ، ديوانه ، تحقيق: عبد الستار ضيف ، مؤسسة المختار ، القاهرة ، ط1، 1425هـ – 2004م ، ص 239.

<sup>(1)</sup> الزمخشري ، ديوانه ، ص 271.

<sup>(</sup>²) المصدر السابق، ص 412.

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) نفسه ، ص 170.

ارْحَم أبي لشبابه ولفِضْ لِه \* وارحمه للضّعَفاءِ من أطفاله ارْحَم أسيراً لو رآه من العدا \* أقساهُم قلباً لرق لحاله ما أطول الليل الذي يُقْنيه في \* سَهْرِ وأطولُ منه ليلُ عياله ما ضرّ مِثْلكَ لو عفا عنه فمن \* دأب الكرام العفو عن أمثاله هب أنه ممن أساء فما له \* غلب الرَّزانة منك سوء فِعَاله

والزمخشرى لم ينجب أولاداً، بل أنه لم يتزوج وفي شعره ما يبين أن ما شاهده من فساد الأولاد وشقاء آبائهم بهم كان من أسباب انصرافه عن الزواج يقول (على بحر الطويل): (3)

تصفحت أولاد الرجال فلم أكد \* أصادف من لا يقضَ الأمّ والأبا رأيت أبا يشعى لتربية ابنه \* ويسعى لكى يدعى مكيساً ومنجبا أراد به النشا الأعز فما درى \* أيوليه حجراً أم يُعَلِّه منكبا أخو شبقوةٍ مازال مركب طقله \* فأصْبَح ذاك الطّفلُ للناس مركبا لذاك تركت النسل واخترت سبيرة \* مسيحية أحسب بيذك مندهبا

و هكذا عاش الزمخشرى حياة علمية أدبية خصبة يدرس العلم والأدب ويعلمهما ويضيف ويؤلف لا يشغله عن ذلك منصب ولا زوجة ولا ولد ويفتخر بتصانيفه وهي عنده بمثابة الأبناء يقول( على بحر الطويل): (1)

## وحسبى تصانيفى وحسبى رواتها بنين بهم سيقت إلى مطالبى

#### شيوخه وتلاميذه:

تلقى الزمخشرى العلم والأدب على أيدى جماعة من شيوخ عصره أشهرهم أبومضر محمود بن جرير الضبى الأصفهاني (2) وأبوبكر عبدالله بن طلحة الأندلسى وهو نحوى أصولى التقى به الزمخشرى بمكة وقرأ عليه كتاب سيبويه وفي مكة أيضا اتصل بعلى بن عيسى بن حمزة بن وهاس الحسيني العلوى الذى شهد له بطول الباع ورسوخ القدم في العلم والمعرفة كما سمع من أبى الخطاب ناصر بن عبدالله بن البطر عندما قدم إلى بغداد وقرأ كتب اللغة على أبى منصور موهوب الخضر الجواليقى كما تلقى الأدب من شيخ الإسلام أبى منصور نصر الحارثي وأخذ الفقه من الشيخ منصور موهوب الخضر الجواليقى كما تلقى الأدب من شيخ الإسلام أبى منصور نصر الحارثي وأخذ الفقاء من الشيخ الإسلام أبى منصور نصر الحارثي وأخذ الفقاء من الشيخ الإسلام أبى منصور موهوب الخضر الجواليقى كما تلقى الأدب من شيخ الإسلام أبى منصور نصر الحارثي وأخذ الفقاء من الشيخ الإسلام أبى منصور موهوب الخواليقي كما تلقى الأدب من شيخ الإسلام أبى منصور نصر الحارثي وأخذ الفقاء من الشيخ الإسلام أبى منصور موهوب الخواليقي الخواليقي المناطق المناطق

وكان وفيًا لشيوخه ويجلهم أعظم إجلال وقد رثى أبامضر الضبى قائلاً (على بحر الطويل): (4)

<sup>(1)</sup> الزمخشري ، ديوانه ، ، ص 201.

 $<sup>(^{2})</sup>$  السيوطى، بغية الوعاة، ج 2،ص 286.

<sup>(3)</sup> طاش كبرى (أحمد بن مصطفى)، مفتاح السعادة ، تحقيق كامل بكرى وآخر ، دار الكتب الحديثة ، ب م ، 97 ج 97.

<sup>(4)</sup> القفطى، إنباه الرواة، ج 3،ص 265.

وقائلةً ما هذه الدرر التي تساقط \* من عينيك سمطين سمطين فقلت لها: الدرر التي كان قد حشا \* أبومضر أذني تساقط من عيني

كان للزمخشرى تلاميذ أفاضل كأبى الحسن بن محمد بن على بن هارون العمراني الخوارزمي، قرأ على الزمخشرى الأدب فصار أكبر أصحابه وأوفرهم حظاً من غرائب آدابه، سمع من الزمخشرى الحديث وصنف في التفسير واشتقاق الأسماء والمواضع والبلدان، ومنهم محمد بن أبي القاسم بن بايجوك البقالي الخوارزمي الأمدى النحوى أبوالفضل الملقب بزين المشايخ وكان إماماً في الأدب وحجة في لسان العرب، أخذ اللغة والإعراب عن الزمخشرى وجلس بعده مكانه، وسمع الحديث منه ومن غيره ومن مؤلفاته تقويم اللسان في النحو والإعجاب في الإعراب. (1)ومن تلاميذه أيضا أبويوسف يعقوب بن على بن محمد بن جعفر البلخي، والجندلي أحد الأئمة في الأدب الذي أخذ عن الزمخشرى ولزمه.

#### مذهبه العقدى:

كان الزمخشرى معتزلى الاعتقاد متظاهراً به حتى نقل عنه أنه كان إذا قصد صاحباً له واستأذن عليه فى الدخول يقول لمن يأخذ له الأذن قل: أبوالقاسم المعتزلى بالباب وأول ما صنف كتابه (الكشاف) كتب استفتاح الخطبة " الحمد لله الذى خلق القرآن" فيقال إنه قيل له: متى تركته على هذه الهيئة هجره الناس ولا يرغب أحدٌ فيه فغيره بقوله: " الحمد لله الذى خلق القرآن " وجعل عندهم بمعنى خلق. (3)

ويتحدث عن مذهبه من خلال أبياته قائلاً (على بحر الطويل): (4)

إذا سالوا عن مذهبی لم أبح به
واكتُهُ هم كِثْمَاتُ ها لــــى أسلم
فلإنْ حَنْفِيّا قلتُ قلالوا باننی
ابیح الطّلا وهو الشراب المحرم
وإن مالكيا قلت قلوا باننی
ابیخ نكاح البنت والبنت تحرم
وإن حَنْبليا قلت قالوا باننی
تقیل حلوا باننی
وإن حَنْبليا قلت من أهل الحدیث وحزیه
یقولون تیس لیس یدری ویفهم
یقولون تیس لیس یدری ویفهم
تعجبت من هذا الزمان وأهله

<sup>(1)</sup> الحموى ، معجم الأدباء، ج 19 ، ص 5، وأنظر: السيوطي، بغية الوعاة، ج 1، ص 215.

<sup>(2)</sup> الحموى ، معجم الأدباء، ج 20،ص 55، السيوطي، بغية الوعاة، ج 2، ص 35.

<sup>(3)</sup> ابن خلكان ، وفيات الأعيان، ج 4،ص 398، أنظر : ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج 6، ص 196.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) الزمخشرى ، ديوانه ، ص 608.

رحلاته:

رحل الزمخشرى رحلات متعددة، وكانت أولى رحلاته إلى بخارى لطلب العلم، ومكث فيها فترة يطلب العلم ويحصله، ثم إنه ارتحل إلى خراسان ثم إلى بغداد وناظر بها وسمع من عدد من العلماء ثم شدّ رحاله إلى مكة (الرحلة الأولى) وجاور بها عامين، ثم ارتحل عن مكة، ثم عاوده الحنين إلى مكة مرةً أخرى سنة (526هـ) ولبث فيها هذه المرة ثلاث سنوات وكان قد لقى في جواريه- الأول والثاني- من أمراء مكة كل تكريم واحترام، وبإشارة من أمير مكة ألف الزمخشرى عدداً من كتبه بها، ثم عاوده الحنين مرة أخرى إلى بلده فسافر إليها، فقيل له: قد زجيت أكثر عمرك هناك- أي في مكة- فما الموجب؟ فقال القلب الذي لا أجده، ثم أجده هناك.

ويقول عن جواره البيت الحرام وسعادته بذلك (على بحر الطويل): (1)

أنسا الجسارُ جسارُ الله مكسةُ مركسزى
ومضْ ربُ أوتسادى ومَعْقسدُ أطنسابى
ومسا كسان إلا زورةً نهضستى إلسى
بسلادٍ بها أوطسانُ رهطسى وأحبسابى
فلمسا قضست نفسسى ولله دَرُّهسا
لبَانسة وار زَنْسدَها غيسر حَيّساب
كسررتُ إلسى بطحساء مكسة راجعسا
كساتى أبوشسبلين كسر إلسى الغساب
فمسن يُلسق في بعس القريسات رحلسه
فسن يُلسق في بعس القريسات رحلسه

ويقول في كثرة ترحاله وأسفاره والغاية منها: (من بحر الطويل) $^{(2)}$ 

عراقية سارت بنا وكأننى \*\* بها بعد أيام حجازية السير ويا رُبَّمَا حَنْتُ إلى القُدس حَنْهُ \*\* فراحت بنا شامِيّة روحة الطير وما ضَرْبى البلدان أبغى تجارةً \*\* بلى إننى أبغى التجارة في الخير الخير

<sup>(</sup> $^{1}$ ) الزمخشرى، ديوانه ، ص 59.

<sup>(2)</sup> الزمخشري ، ديوانه ، ص 58.

<sup>. 147</sup> س ج، معجم الأدباء، ج $^{(2)}$ 

<sup>(3)</sup> أنظر : هلال ناجى، الزمخشرى ، آثاره ، مجلة عالم الكتب ، مج 11، العدد الرابع 1411هـ -1990م، ص 510-511

مصر (4) كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ترجمة رمضان عبدالتواب ومراجعة سيد يعقوب بكر، دار المعارف بمصر  $^{(4)}$ 

## أجَهِّ زُ نفسى فى ابتغاء عُلُوِّها \*\* وما مثل ما أبغى يقوم به غيرى مؤلفاته:

لم يحاول أحد من القدامى حصر مؤلفات الزمخشرى وأوسع القوائم التى وصلت إلينا هي قائمة ياقوت وعدّ فيها واحداً وخمسين مؤلفاً وأعقبها بقوله: وغير ذلك  $\binom{2}{2}$  واستطاع هلال ناجى  $\binom{3}{1}$  من خلال رحلته الطويلة عبر المخطوط والمطبوع أن يصنف مؤلفات الزمخشرى إلى ثلاثة مجاميع: المطبوع ثم المخطوط فالمفقود مرتبة كالآتى:

#### أولاً: المطبوع من آثار الزمخشرى:

1- "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل":

انتهي من تأليفه عام 528هـ و هو تفسير للقرآن الكريم وذكر له بروكلمان عدداً من المخطوطات وعدداً كبيراً من الشروح والتعليقات والمختصرات كما أورد ذكر ثلاثة ردود عليه. (4)

2- " المفصل في صنعة الإعراب " : وهو أشهر كتبه في النحو، انتهى من تصنيفه سنة 515هـ ، طبع عدة طبعات<sup>(1)</sup> وفي مدحه قال الشاعر: (2)

مفصّلُ جارالله في الحسن غاية \* وألفاظه فيها كدرً مُقصّل ولولا التقى قلت: المفصل معجز \* كأى طوال من طوال المفصل

3- " المحاجاة بالمسائل النحوية ": سماه السيوطي (الأحاجي النحوية).

4- " القسطاط المستقيم في علم العروض": حققته بهيجة باقر الحسني وطبعته في النجف سنة 1970م، وله شرح مخطوط في ليدن من تأليف أحمد بن الحسن بن أحمد النحوي الموصلي.

5- " مقدمة الأدب ": معجم عربى فارسى ألفه الزمخشرى لتعليم الفرس اللسان العربى، صنفه للأمير أبى المظفر أتسز بن خوارزم شاه الذى عاش بين عامى (521-551هـ) طبع الكتاب فى ليبسك سنة 1843م بتحقيق المستشرق وتزستاين كما طبع فى طهران فى مجلدين 1963-1965م بتحقيق سيد محمد كاظم إمام.

6- " الفائق في غريب الحديث": من أجود الكتب في موضوعه أثنى عليه ابن الأثير (4) وابن حجر العسقلاني (5) وأجود طبعاته بتحقيق البجاوي وأبي الفضل إبراهيم في أربعة أجزاء القاهرة 1969-1971م.

<sup>(1)</sup> عبدالجبار عبدالرحمن، ذخائر التراث العربي الإسلامي البصرة، بط، 1981م، ج 1، ص 552.

 $<sup>(^{2})</sup>$  بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج $^{3}$ ، ص 229.

<sup>(3)</sup> عبدالجبار عبدالرحمن، ذخائر التراث، ج 1، ص553.

<sup>(4)</sup> ابن الأثير (المبارك بن محمد) ، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: الزاوى، ومحمود الكناجى ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،  $\mu$  ،  $\mu$  ،  $\mu$  ،  $\mu$  .

 $<sup>^{5}</sup>$ ) العسقلاني (أحمد بن على )، لسان الميزان ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، ط2، 1390هـ ، ج6، ص 4.

 $<sup>^{(6)}</sup>$  بروكلمان ، تاريخ الأدب العربى، ج 5، ص 231.

7- "أساس البلاغة ": معجم لغوى نفيس يهتم بالاستعارة والمجاز، طبع طبعات متعددة، وله مخطوطات كثيرة (6) ذكر ها بر وكلمان.

8- " الجبال والأمكنة والمياه": معجم جغرافى، طبع عدة مرات أجودها طبعة إبراهيم السامرائى بغداد 1968م
 وقد نشره بعنوان " الأمكنة والمياه والجبال "واعتمد فى نشره مخطوطتين من مخطوطات مكتبة أحمد الثالث فى الاستانة.
 (1)

9- مسألة في كلمة الشهاده ": نشرتها بهيجة الحسنى بغداد 1967م ضمن (رسالتان للزمخشرى) الرسالة الثانية.
 10- "خصائص العشرة الكرام البررة ": نشرته بهيجة الحسنى في بغداد 1968م.

11- " النصائح الكبار ويسمى أيضاً المقامات ": وهى خمسون مقامة صنفها الزمخشرى بعد المرضة الناهكة الناهكة التى نزلت مع سنة 512هـ وخاطب فيها نفسه طبعت غير مرّة وله شرح عليها طبع معها. (2)

12- "المستقصى في أمثال العرب " معجم في الأمثال، طبع في حيدر أباد بالهند 1381هـ بتحقيق محمد عبد المستقصى في أمثال العرب " معجم في الأمثال، طبع في حيدر أباد بالهند 1381هـ بتحقيق محمد عبد (3)

13- " الكلم النوابغ ": نصائح مسجوعة نشرها شولتز سنة 1772م مع ترجمة ألمانية، ونشرها دى مينار فى باريس سنة 1871م مع ترجمة فرنسية وطبعت طبعات غير علمية منها طبعة عبدالحميد أحمد حنفى بالقاهرة وعليها شرح يحلل غريب ألفاظها وأجود نشراتها نشرة بهيجة الحسنى فى مجلة (العرب) السعودية الجزءان التاسع والعاشر (4).

14- "ربيع الأبرار": وهو موسوعة أدبية نشرها سليم النعيمي ببغداد في أربعة أجزاء وله مخطوطات ولم مخطوطات ومختصرات ذكرها بروكلمان. (5)

15- " أطواق الذهب أو النصائح الصغار": وهى مائة نصيحة تنصح بالثورة على الظلم والفساد، وتدعو إلى التمسك بالعدل والفضيلة وتهاجم الفلسفة والتنجيم. ترجم الكتاب إلى الألمانية وطبعه جوزيف فون هامر فى فينا سنة 1835م وترجمه مينار إلى الفرنسية ونشره بباريس سنة 1876م وطبع عدة طبعات غير علمية وأورد بروكلمان ذكر مخطوطات كتب قلدته. (2)

16- " القصيدة البعوضيه ": نشرتها بهيجة الحسنى في بغداد سنة 1967م.

<sup>(1)</sup> عبد الجبار عبدالرحمن، ذخائر التراث، ج 1، ص 550، وبروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج5، ص 231.

<sup>(2)</sup> عبد الجبار عبدالرحمن ، ذخائر التراث، ج1 ، ص550. وبروكلمان ، تاريخ الأدب العربى ، ج5 ، ص232-231.

 $<sup>(^{3})</sup>$  بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج 5 ،  $(^{3})$ 

<sup>(</sup> $^{4}$ ) حول مخطوطات الكتاب وشروحه أنظر: المصدر السابق ، + 5 ، - 232.

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) نفسه، ص 234–235.

 $<sup>(^{2})</sup>$  بروكلمان ، تاريخ الادب العربي ، ج5 ، ص 235–237.

<sup>(2)</sup> حول طبعاتها أنظر: عبدالجبار عبد الرحمن، ذخائر التراث، ج 1، ص550.

ره المرجع السابق ، + 1، ص 553.

17- " أعجب العجب في شرح لامية العرب ": هو شرح لقصيدة الشنفرى اللامية طبع طبعات عديدة من بينها (2) طبعة دار الوراقة 1392هـ.

18- " المفرد والمؤلف في النحو ": نشرته بهيجة الحسنى في المجلد الخامس عشر من مجلة المجمع العلمي العراقي بغداد 1967م.

19- " الدر الدائر المنتخب من كنايات واستعارات وتشبيهات العرب": نشرتها بهيجة الحسنى في المجلد السادس عشر من مجلة المجمع العراقي بغداد 1388هـ-1968م.

20- " استجازة الحافظ السلفى الشيخ الزمخشرى ": هما إجازتان نشرتهما بهيجة الحسنى فى مجلة المجمع العراقي سنة 1393-1973م.

21- " المفردات في غريب القرآن "(<sup>3)</sup>: طبعه في القاهرة مصطفى البابي الحلبي 1324هـ-1908م.

ونضيف لمؤلفات الزمخشري المطبوعة والتي صنفها هلال ناجي، ما طبع حديثًا وهو:

22- " ديوان الزمخشري " قام بتحقيقه عبدالستار ضيف طبع في سنة 1425هـ- 2004م ، القاهرة.

23- " شرح ديوان الزمخشرى" لفاطمة يوسف الخيمي طبع عام 2006م.

#### ثانياً: المخطوط من آثار الزمخشرى:

(2) عند هذه المستأنس ونزهة المقتبس": ذكرها ياقوت (1) منه مخطوطة في أياصوفيا بالأستانة رقمها (2)

2- " مختصر الموافقة بين آل البيت والصحابة ": منه مخطوطة من مكتبة أحمد تيمور باشا بالقاهرة وذكر ياقوت أن الأصل لأبي سعيد الرازي إسماعيل.

$$(4)$$
و ابن خلكان (3) و الأصول": ذكره ياقوت  $(3)$ 

- ومنه مخطوطة في المدينة ذكرها بروكلمان. (5)
  - 4- " نكت الأعراب في غريب الإعراب": منه مخطوطة بدار الكتب المصرية ذكرها بروكلمان. (6)
  - 5- " الكشف في القراءات " : منه مخطوطة في المدينة المنورة مكتبة رباط سيد عثمان ذكر ها بروكلمان. (7)

<sup>(1)</sup> الحموى، معجم الأدباء ، + 7 ، - 0.

 $<sup>(^{2})</sup>$  بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج 5 ، ص 238.

 $<sup>(^3)</sup>$  الحموى، معجم الأدباء ، ج 7، ص151.

<sup>(4)</sup> ابن خلكان، وفيات الأعيان ، ج 5 ، ص 169.

<sup>(5)</sup> بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج 5 ، ص 238.

 $<sup>^{(6)}</sup>$  المرجع السابق ، ج5 ، ص238.

 $<sup>(^{7})</sup>$  نفسه، ج5 ، ص238.

<sup>(&</sup>lt;sup>8</sup>) نفسه ، ج5 ، ص 238.

<sup>(°)</sup> إسماعيل باشا البغدادي، إيضاح المكنون، طهران ، ط378 هـ ، ج2 ، ص86.

<sup>(10)</sup> بروكلمان ، تاريخ الأدب العربي ، ج 5، ص 238.

6- " رسالة التصرفات": منها مخطوطة في المكتب الهندي ذكرها بروكلمان (8) وفيها تعليقات لمحمد عصمة الله بن محمود نعمة الله البخاري ويقول هلال ناجي لعل هذه الرسالة هي كتابة (طلبة العفاة في شرح التصرفات) التي ذكرها بن محمود نعمة الله البخاري ويقول هلال ناجي لعل هذه الرسالة هي كتابة (طلبة العفاة في أسرح التصرفات) التي ذكرها (9)

7- " رسالة في المجاز والاستعارة ": منها مخطوطة في طهران ذكرها بروكلمان (10) ويعقب هلال ناجي بقوله: لعلها كتاب الدر الدائر المنتخب في كنايات واستعارات وتشبيهات العرب.

8- " تعليم المبتدئ وإرشاد المقتدى ": منه مخطوطة بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة رسائل برقم (1 $^{(1)}$ ). (1)

- 9- " رؤوس المسائل في الفقه ": ذكره ابن خلكان.
- 10- " شرح أبيات كتاب سيبويه ": منه مخطوطة في مكتبة أحمد الثالث بالأستانة.
- 11- " شرح المفصل " سماه ياقوت (حاشية على المفصل) (4) وسماه السيوطي في بغية الوعاة (شرح بعض مشكلات المفصل).

12- " المنتقى من شرح شعر المتنبئ للواحدى" منه نسخة في مكتبة شيخ الإسلام بالمدينة رقمها 795 كتبت سنة (6). (6) ورقة.

### ثالثاً: المفقود من آثار الزمخشرى: (7)

"كتاب الأجناس"، "مُتشابه أسماء الرواة "، "مختصر الموافقة بين أهل البيت والصحابة" ، "الرسالة الناصرة " ، "رسالة المسأمة " ، "سوائر الأمثال"، "شافى العى من كلام الشافعي"، "شقائق النعمان فى حقائق النعمان فى مناقب الإمام أبى حنيفة"، "ضألة الناشد"، "عقل الكل"، "معجم الحدود"، "الأمالى فى النحو"، "تسلية الضرير"، "ديوان التمثيل"، "ديوان الرسائل الرائض فى علم الفرائض"، "روح المسائل"، "جواهر اللغة"، "رسالة الأسرار"، "المنهاج فى الأصول"، "ديوان الرسائل الرائض فى علم الفرائض"، "روح المسائل"، "جواهر اللغة"، "رسالة الأسرار"، "المنهاج فى الأصول"، "حميم العربية".

#### مكانته العلمية ووفاته:

 $^{(5)}$  السيوطي، بغية الوعاة ، + 2 ،  $- \infty$ 

 $^{(6)}$  خير الدين الزركلي، الأعلام، ج $^{(10)}$  ص

 $(^{7})$  بروكلمان ، تاريخ الأدب العربي، ج 3، ص 48.

<sup>(1)</sup> الزمخشرى (أبو القاسم محمود بن عمر)، المحاجاة بالمسائل النحوية: تحقيق بهيجة الحسنى، بغداد 1973م، ص 28.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  ابن خلكان ، وفيات الأعيان، ج5 ، ص 169.

<sup>(3)</sup> الزمخشرى، المحاجاة بالمسائل النحوية ،  $\omega$ 

الحموى، معجم الأدباء، ج7، ص4151.

بلغ الزمخشرى مكانة مرموقة فى نفوس العلماء وشهد له معاصروه برسوخ قدمه فى العلم والمعرفة ومما جاء على السنتهم فى مدح علمه الغزير وثقافته الواسعة فى العلوم العربية والشرعية يقول القفطى: "ما دخل بلداً إلا واجتمعوا عليه وتتلمذوا عليه واستفادوا منه وكان علامة الأدب ونسّابة العرب، أقام بخوارزم تضرب له أكباد الإبل وتحط بفنائه رحال الرجال وتحدى باسمه مطايا الأمال". (1)

- وقال عنه ابن خلكان" الإمام الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة والبيان".
- كما وصفه ابن تغرير دى بأنه " الشيخ الإمام العالم العلامة فريد عصره ووحيد دهره وإمام وقته"<sub>.</sub> (3)

وفاته:

بعد طول الترحال والتنقل بين البلدان وبعد حياة ملؤها العلم والمعرفة استقر أخيراً بخوارزم إلى أن وافته المنية في قصبتها (الجرجانية) ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة.

وقد أوصى أن يكتب على قبره:

إلهى قد أصبحت ضيفك في الثرى \* وللضيف حق عند كل كريم

فهب لى ذنوبى فى قراى فإنها \* عظيمٌ ولا يُقرى بغير عظيم

ويقول ابن بطوطة: أنه رأى قبره خارج خوارزم وعليه قبة. (6)

 $<sup>(^{1})</sup>$  القفطى، إنباه الرواة على أنباه النحاة ، ج $(^{1})$ 

<sup>(2)</sup> ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 4، ص (254)

<sup>(3)</sup> ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف) ، النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة، ب ن ، 4 ب م ، ب ط، ج 5، ص 274.

<sup>.290</sup> بن الأنبارى ، نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، ص $^{(4)}$ 

د. ( $^{5}$ ) ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج 4، ص 259.

<sup>(6)</sup> ابن بطوطة (أبو عبدالله محمد بن عبدالله)، رحلة ابن بطوطة، دار صادر ،  $\mu$  ،  $\mu$ 

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

## المبحث الأول

#### وصف الديوان

بقى شعر الزمخشرى متناثراً بين الكتب حتى ظهرت محاولات حديثة لجمعه قام بها عبدالستار ضيف وكانت طبعته الأولى سنة 1425هـ -2004م ونشرته مؤسسة المختار للنشر والتوزيع بالقاهرة .

استهل المحقق الديوان بمقدمة يقول فيها:

أما بعد : " فهذا ديوان جار الله محمود بن عمر الزمخشرى أقدّمه إلى القراء ليرسم الصورة الكاملة للزمخشرى الشاعر " (1) الشاع

وقدم تعريفاً موجزاً بالشاعر .

ويشتمل الديوان على الآتى:

(أ) مقدمة التحقيق، عرّف فيها المحقق بنسخ المخطوطة ومنهج التحقيق الذي أتبعه.

والنسخ التي توفرت له واعتمد عليها في تحقيقه هي: ست نسخ :-

الأولى: مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم "529 أدب" لها صورة ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية الذى كان يتبع لجامعة الدول العربية تحت رقم (312).  $\binom{(2)}{(2)}$  ورمز لها المحقق بالرقم (أ) والثانية فهى مخطوطة بدار الذى كان يتبع لجامعة الدول العربية تحت رقم (32 الزكيّة).  $\binom{(3)}{(3)}$  ورمزها (ب).

أما الثالثة وهي مصورة عن مخطوطة بمكتبة "رئيس الكتاب بتركيا" تحت رقم (330) .

أما الرابعة مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم (753 تيمور)  $^{(4)}$  ورمزها  $^{(a)}$  .

والخامسة مخطوطة بدار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم (4163). (2) ورمز لها بالرمز (هـ).

أما المخطوطة السادسة فتوجد بمكتبة جامعة (بيل) فى نيوهافن بالولايات المتحدة الأمريكية تحت رقم 755. وناسخها محمد بن محمد بن الحسن الصفارى فى سنة 654هـ، نقلها عن ديوان منظوم الشاعر الذي كتبه بخط يده، وفى آخرها كتب: " هذا آخر الديوان المنسوب إلى الشيخ الأجلّ العلامة رئيس الأفاضل أستاذ الدنيا شيخ العرب والعجم فخر

 $<sup>\</sup>binom{1}{}$  الزمخشرى ، ديوانه ، ص 7.

المصدر السابق ، ص 11.  $\binom{2}{}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) نفسه ، ص 12.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) نفسه ، ص 13.

 $<sup>(^{2})</sup>$  الزمخشرى ، ديوانه ، ص 13.

<sup>(</sup>²) المصدر السابق ، ص 14.

<sup>(</sup>³) نفسه ، ص 15.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) نفسه، ص 15.

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) نفسه ، ،ص 15.

خوارزم أبى القاسم محمود بن عمر الزمخشرى ، برد الله مضجعه وطيب فى الجنان مهجعه، كتب يوم السبت سنة أربع ورمز المحقق المخطوطة السادسة بالرمز (ص) وجعلها النسخة الأم.

وإلى جانب هذه النسخ لمخطوطة الديوان، وُجدت مجموعات قصائد للزمخشرى ضمن مخطوطات أخرى، وهذه المجموعات هي:

1- قصيدة لامية وهي مصورة بمعهد المخطوطات تحت رقم (658 أدب) يعود تاريخ نسخها إلى القرن التاسع الدمن (3). (3)

2- مجموعة قصائد الزمخشرى بمعهد المخطوطات تحت رقم (723) وهي مصورة عن نسخة بمكتبة (كوبريلي)
 تاريخ نسخها القرن السابع الهجرى ورُمز لها بالرمز (و).

3- مرثية الزمخشرى في أستاذه أبي مضر، وهي ضمن مخطوطة بدار الكتب تحت رقم (6 أدب) ومصورة بمعهد المخطوطات تحت رقم (758) وتاريخ نسخها القرن الحادي عشر ورمز لها بالرمز (ط).

4- القصيدة البعوضية برلين 7686-7687. (1)

5- قصيدة في سؤال الغزالي عن كيفية الاستواء على العرش وقصور المعرفة البشرية برلين 6788 (2)، وكتب في مقدمة هذه القصيدة " للزمخشري" وذلك حين سأله الغزالي بمكة فقال له: "الرحمن على العرش استوى" كيف استوى؟ فقال الزمخشرى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أصبر إلى أن ننزل ونتم (الحج) فلمّا أتم الحج كتب جواب السؤال الذي سئل عنه بقوله: (3)

قل لمن يفهم عنى ما أقول \* أقصر القول فذا شرح يطول 
ثم سر غامض من دونه \* ضربت والله أعناق الفحول

إلى أن يقول: (4)

 کیف تدری من علی العرش استوی استوی استوی کیف النزول

 وهــــو لا أیـــــن من علی العرش استوی استوی استوی کیف النزول

 وهــــو فــــوق الفــــوق لا فــــوق لا فــــوق لـــه
 وهــــو فــــو فــــو فـــــي كـــــل النـــــواحي لا یـــــزول

<sup>(1)</sup> الزمخشرى ، ديوانه ، ص 15.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص 16.

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) نفسه ، ص 602.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) نفسه، ص 602.

<sup>(5)</sup> نفسه ، ص 16.

<sup>(&</sup>lt;sup>6</sup>) نفسه، ص 18.

## جلن ذاتاً وصفاتاً وعُلَى وتعالى قدره عما أقول

6- قصائد أخرى برلين 7688 رقم 352 وقد رمز المحقق إلى هذه الثلاثة الأخرى (أي المخطوطات) بالرمز برلين. (5) برلين.

- أما منهج التحقيق الذي ترسمه المحقق في تحقيقه لمخطوطة الديوان فقد كان على الأسس الآتية: (6)
- (1) اتخذ من المخطوطة (ص) أصلاً وذلك لأنها:
- (أ) أقدم النسخ التي ذكر تاريخ نسخها.
- (ب) منقولة عن الأصل الذي كتبه الشاعر بخط يده.
- (2) قابل بقية النسخ على (ص) وأثبت الاختلاف بين النسخ في الحاشية.
- (3) نظراً لأن النسخ (أ، ب، ج، م، هـ) قد اتفقت في كثير من الأمور التي خالفت فيها (ص) فقد دأب المحقق على الرمز إليها حين تتفق كلها بالرمز (غير ص) فإذا اختلفت فيما بينها رمز لكل واحدة منها برمزها الخاص.
- (4) فى حالة الاختلاف بين (ص) وغيرها كان يثبت ما جاء فى (ص) مادام المعنى والوزن يستقيمان به، وأثبت ما جاء فى غيرها أثبته ما جاء فى غيرها في الحاشية، فإذا كان المعنى أو الوزن لا يستقيم بما جاء فى (ص) ويستقيم بما جاء فى غيرها أثبته المحقق، ونبّه فى الحاشية على ما جاء فى (ص).
- (5) ما انفردت به نسخ الديوان غير (ص) أو مجموعات القصائد من أبيات في بعض القصائد لم ترد في (ص) و هي قليلة أثبتها في موضعها من القصائد بين قوسين ونبّه على أنها لم ترد في (ص) وإنّما وردت في غيرها.
  - أما ما انفردت به مجموعات القصائد من قصائد أو مقطوعات فقد أثبتت في ملحق الديوان.
- (6) صوّب الأخطاء الإملائية دون أن ينبه إليها لكثرتها ولأنها في أغلب الظن تعود إلى الناسخ، وذلك مثل إسقاط الهمزة كثيراً.
- (7) إذا سقطت كلمة من البيت أو أتت غير واضحة الحروف، اجتهد المحقق في كتابة كلمة من عنده تكون أقرب ما تكون إلى ما ظهر من رسم الكلمة أو بقى من حروفها بحيث تكون مناسبة للوزن والمعنى، وتوضع بين قوسين وينبّه إلى ما ظهر من رسم الكلمة أو بقى من حروفها بحيث تكون مناسبة للوزن والمعنى، وتوضع بين قوسين وينبّه الحاشية.
- (8) الكلمات التي أتت محرفة أو مصحفه في جميع النسخ أثبتها كما وردت في (ص) واثبت في الحاشية ما جاء في غيرها مبيناً ما قد يكون له من رأى فيما قد تكون حُرّفت عنه.
  - (9) استعمل مصطلح التحريف بمعنى التغيير في حروف الكلمة ومصطلح التصحيف بمعنى التغيير في نقطها.
- (10) جعل رقم البيت فى قصيدته رقمه فى الحاشية، وبدأ فى الحاشية ببيان ما قد يكون من اختلاف بين النسخ، وما قد يكون فى بعضها من تحريفات أو تصحيفات وثنى بما قد يحتاج إلى فهم البيت من شرح لمفرداته الغريبة، وتعريف بما قد يكون فى بعضها من تحريفات أو تعريف أعلام وأماكن وتوضيح لما قد يكون من إشارات تاريخية أو غيرها.
  - (11) عرّف بالأعلام والأماكن في أول موطن ترد فيه.

- (ب) حقق الديوان ورتبه حسب البحور الشعرية وصدّر في كل بحر ما كان أولى بالتقديم والتصدير في مدح أو مدح الشريف إمام الناس أبي الحسن بن وهاس الحسني $^{(1)}$ ، وقد استهل الشاعر الديوان بخطبة جاء فيها:qالرسول
- قال عبدالله الفقير إليه محمود بن عمر الزمخشرى رحمة الله عليه: أبدأ بحمد الله على هدايته لأقوم السبل وأثنى المرسل على خاتم الأنبياء والرسل... (2)
- ويذكر في خطبته أن تأليفه للديوان كان استجابة لطلب ابن وهاس:" وأنا للأصفياء النُّصح أشكر من بروقه  $\binom{3}{2}$  وللأصدقاء الخُلص أوفى من مطوقه ولولا ذلك وأن أمرك موسوم أخدعاى  $\binom{4}{2}$  بوجوب امتثاله... وحين اقترحت على جمع نفاتات قريحتى وطلبت إلى الإسجاح  $\binom{5}{2}$  بمحاجات سجيحتى  $\binom{6}{2}$  ركناً عن الإجابة مزور  $\binom{6}{2}$  وجلداً من المساعفة  $\binom{6}{2}$
- (أ) ابن وهاس: الشريف أبوالحسن على بن عيسى بن حمزة بن سليمان بن وهاس الحسنى من شرفاء مكة، كان عالماً فاضلاً وجواداً ممدوحاً، أكرم الزمخشرى حين ذهب إلى مكة مجاوراً، وبنى له داراً على باب أجياد . أنظر: ياقوت الحموى، معجم الأدباء، ج 4،ص 399.
  - $\binom{2}{}$  الزمخشري ديوانه، ص 21.
- (3) البروقه: شجيرة إذا غامت السماء أخضرت يضرب بها المثل لمن يقال المعروف عاجلاً بالشكر والثناء، أنظر: الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد) ، مجمع الأمثال، المطبعة البهية المصرية،  $\,$  ب  $\,$
- (4) أخدعاى: مثني مفرده أخدع وهو عرق فى صفحة العنق وثنى على التغليب.أنظر: ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم) ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، ط1، 2000م، مادة (خدع).
  - ( $^{5}$ ) الإسجاح: حسن العفو. أنظر: المعجم السابق ، مادة (سجح).
    - $\binom{6}{}$  سجیحتی: خلقی، نفسه ، مادة (سجح).
- (أور) مزوِّراً: الجمل الذي أعوج صدره بخروجه من بطن أمه. أنظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة  $\binom{2}{2}$ 
  - (2) المساعفة: المساعدة.، المعجم السابق، مادة (سعف).
- (3) اللسن: الفصاحة. أنظر: ابن فارس (أبو الحسين أحمد بن زكريا)، مقاييس اللغة ، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون ، دار الجيل بيروت ، ط1، 1411هـ ، مادة (لسن ).
  - ( $^{4}$ ) المطيق: حسن التذوق. أنظر : ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ( مطق ).
- ( $^{5}$ ) شنشنة أعرفها من أخزم مثل من قول أبى أخزم الطائى، وكان له ابن اسمه أخزم وكان هذا الابن عاقاً فمات وترك بنين فوثبوا يوماً على جدهم أبى فأدموه فقال: إلى بني ضرجونى بالدم شنشنة أعرفها من أخزم . يعنى أن هؤلاء أشبهوا أباهم في العقوق أنظر: الميدانى مجمع الأمثال، ج1 ، ص 329.
  - ( $^{6}$ ) الزمخشرى، ديوانه، ص 23.
  - (حزز). المحزّ: اسم آلة . أنظر : ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (حزز).
- ( $^{8}$ ) بحولى: ما أتى عليه حول ، أنظر : الجوهرى (إسماعيل بن حماد)، تاج اللغة وصحاح العربية ، تحقيق إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، 1402هـ ، مادة (حول).
  - ( $^{9}$ ) المنقح: الشعر الجيد ، المعجم السابق ، مادة (نقح).

به مقشعراً ولصادفت دونه باباً مصفقاً مرتتجا، وعالجت بين يديه قفلاً عسيراً مستلحجاً، لأسباب أقواها الحياء من مقاول ابن الحسن وما أوتيت من فصل اللسن $\binom{(3)}{6}$  في نثر كلامها الفائت ببلاغته طوق المطيق المطيق و ونظمه الفان في عضد المفوه المنطيق، سليقة ورثوها الأب الأقدم وشنشنه عرفوها من أخزم  $\binom{(5)}{6}$  وأنت من بينهم فارس المنظوم والمنثور، وما صغ الشيح والقيصوم يبطل عندك فخر وائل بسحبان ... " $\binom{(6)}{6}$ 

ويقول في ختام خطبته: "وركون إلى قولك في كثير منها: هو بكلام القدماء أشبه من الماء بالماء وفضائل النبويات بإصابة المحز $^{(7)}$  وإقبالك على المكيات بالمنكب المهتز، وإلحاقك العربية بحولى $^{(8)}$  العرب المنقح وتشبيهك أبياتها بالعراب القرح وشهادتك للحكيمة بما أمال من عطفها ونفخ في قحفها $^{(10)}$  وإعجابك بأخواتٍ لهن مقصدات ومقطعات ولعلك السبب فيما أريد بها من التشهير واتيح لها من التأثير والتسبير والله المستعان".  $^{(11)}$ 

(ج) ملحق الديوان ويضم ما نسب إلى الزمخشرى من شعر لم يتضمنه ديوانه بلغ عدد المقطوعات<sup>(1)</sup> فيه (31) مقطوعة وأشار المحقق إلى المصدر الذي وجدت فيه.

| عدد الأبيات | عدد المقطوعات | المصدر             |
|-------------|---------------|--------------------|
| 38          | 9             | مقامات الزمخشري(2) |
| 19          | 7             | أزهار الرياض(3)    |

والجدول أدناه يبين المصادر التي أوردت هذه الأشعار مع عدد المقطوعات والأبيات في كل مصدر:

- (1) درج النقاد قدامى ومحدثون على التفريق بين القصيدة والمقطوعة وهم يؤسسون تفريقهم على معيار كمى هو (عدد الأبيات) فما زاد على عدد معين من الأبيات كان (قصيدة) وما قل على هذا العدد سمى مقطوعة ثم هم يختلفون في تحديد هذا العدد فجعله بعضهم سبعة أبيات ويرتفع به آخرون إلى أحد عشر بيتاً، أنظر: ابن رشيق القيرواني (أبوعلى الحسن)، العمدة في محاسن الشعر و آدابه ونقده ، تحقيق: محمد محى الدين عبدالحميد ، دار الجيل ، ب م ، ط5، 1401هـ 1981م ، ج2، ص 72.
- (2) الزمخشرى (محمود بن عمر) ، مقامات الزمخشرى ، مطبعة التوفيق بمصر الجديدة ، ط 2، 1325هـ، ص 43.
- المقرى (شهاب الدين أحمد بن محمد)،أزهار الرياض في أخبار عياض، لجنة التأليف والترجمة للعام  $(^3)$  المقرى (شهاب الدين أحمد بن محمد)،أزهار الرياض في أخبار عياض، لجنة التأليف والترجمة للعام  $(^3)$
- (4) الزمخشرى (محمود بن عمر) ، الكشاف عن حقائق غوامض النتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، المكتبة التجارية بمصر، ط 1، 1354هـ، ج2، ص 165.
  - ( $^{5}$ ) ابن تغربردی، النجوم الزاهرة فی ملوك مصر و القاهرة، ج $^{5}$ ، ص  $^{225}$ .
    - ( $^{6}$ ) القفطى ، إنباء الرواة على أنباه النحاة ، + 3 ، ص 296.
- الزمخشرى (محمود بن عمر)،أعجب العجب في شرح لامية العرب، ب ن ، بيروت ، ط 3، 1389هـ الزمخشرى (محمود بن عمر)،أعجب العجب في شرح المية العرب، ب ن ، بيروت ، ط 3، 1389هـ  $^{7}$

<sup>(</sup> $^{1}$ ) الزمخشرى ، ديوانه، ص 34.

المصدر السابق ، ص 34.  $(^{1}1)$ 

| 2  | 1 | الكشاف(4)                                   |
|----|---|---------------------------------------------|
| 13 | 4 | النجوم الزاهرة (5)                          |
| 2  | 1 | إنباه الرواة (6)                            |
| 4  | 1 | مقدمة كتاب أعجب العجب في شرح لامية العرب(7) |
| 2  | 1 | بغية الوعاة <sup>(1)</sup>                  |
| 5  | 1 | الفائق في غريب الحديث (2)                   |
| 3  | 1 | شذرات الذهب (3)                             |
| 3  | 1 | الجبال والأمكنة والمياه (4)                 |
| 4  | 2 | كنوز الأجداد (5)                            |
| 5  | 2 | معجم الأدباء (6)                            |

(د) ختم كل ذلك بفهارس للشعر والمصادر ومراجع التحقيق.

وكتب على رأس بعض القصائد ما يدل على غرضها كأن يكتب (نبويه) في المدائح النبوية (7) ومكية في قصائد التي قيلت في مدح الشريف ابن وهاس. (9)

(1) السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة ، ج2، ص 279 .

 $^{(6)}$  الحموى ، معجم الأدباء، + 19 س 129.

 $\binom{7}{1}$  أنظر : الزمخشرى ، ديوانه ، ص

(8 المصدر السابق، ص 15.

(<sup>9</sup>) نفسه، ص 15.

<sup>(2)</sup> الزمخشرى (محمود بن عمر) ، الفائق في غريب الحديث، تحقيق على محمد البجاوى ومحمد أبوالفضل إبراهيم، القاهرة، ط1 ، 1364هـ – 1945م، ص 15 .

 $<sup>^{(3)}</sup>$  ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب، ج 4 ، ص 280 .

<sup>(4)</sup> الزمخشرى (محمود بن عمر)، الجبال والأمكنة والمياه، المطبعة الحيدرية بالعراق، ط $^4$  ، 1357هـ، ص $^4$  . 263

<sup>. 293</sup> صحمد كرد على، كنوز الأجداد، مطبعة الترقى بدمشق، طبعة، 1370هـ، ص $(^5)$ 

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

## المبحث الثاني

## المدح ، الرثاء ، الفخر

المدح:

انقسم المدح في شعر الزمخشري إلى قسمين : المديح النبوي، ومدح الوزراء والخلفاء وغيرهم.

والمدائح النبوية من فنون الشعر التى أذاعها التصوف فهى لون من التعبير عن العواطف الدينية، وباب من الأدب وما يقال بعد  $\rho$ الرفيع، لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص وأكثر المدائح النبوية قيل بعد وفاة الرسول موصول بالحياة وأنهم يخاطبون  $\rho$  يسمى مدحاً كأنهم لحظوا أن الرسول $\rho$ الوفاة ليس رثاءً ولكنه فى حقه الأحياء. (1)

استنفذ غرض المدح عند الزمخشرى أكثر من نصف قصائد الديوان ويمكن القول بأن أوصاف الزمخشرى لممدوحيه وتشبيهاته لهم تدور حول المعانى التقليدية المتداولة من حيث وصف الممدوح وتشبيهه بالأسد فى الشجاعة وبالبحر فى الكرم وبالسيف فى قوته، إلى غير ذلك من المعانى التى صاغها، وقد حذا حذو أسلافه فى المنهج التقليدى من حيث الصياغة فهو يقف على الأثار والدمن فى مستهل قصيدة المدح ثم ينتقل من وصف الديار إلى الحديث عن أهلها العين على الرحيل.

و على  $\rho$ و شأن المديح النبوى شأن الأغراض الأخرى إذ لم يسلم من المقدمات الطللية مثل قوله في مدح الرسول (2) . بحر الطويل):

أدارَ الألسى حلَّوكِ أين أولئكِ؟ \* أراكِ مَحَسلاً للظَّبِاء الأوارك

وبئس مُعَوَّضاتٌ: ظباءُ أواركِ \* مكانَ ظباءِ الإنس فوق الأرائك

لسَرْعَان مَا صاح الغرابُ بَيْنَهم \* وفوجئتُ منهم بالرحيلِ المواشك

كأنّى لم أنظر إلى الحيّ صادعاً \* عَصِيَّ النّوى بين اللّوى فالدكادك

فها هو يوجه سؤاله إلى – ديار خالية- عن أهلها الذين كانوا بها ولا حبذا ذلك التعويض: غزلان شجر الأراك مكان نساء البشر اللواتى يجلسن فوق مجالس الديباج وما كان أسرع نعيب الغراب فى أنحاء ديارهم ومفاجأتى برؤيتهم يتأهبون للسفر ومغادرة جوارنا.

) قائلاً: (من بحر الطويل):  $ho^{(2)}$ ثم ينتقل إلى الغرض الأساسى لقصيدته (مدح الرسول

<sup>(1)</sup> زكى مبارك، المدائح النبوية، بن ، بم ، بط ، ص 17.

 $<sup>\</sup>binom{2}{1}$  الزمخشرى ، ديوانه ، ص 25.

 $<sup>\</sup>binom{2}{1}$  الزمخشرى، ديوانه، ص 26.

<sup>(2)</sup> دوالك: من دلكت الشمس فهى دالك أى مالت إلى الغروب.أنظر: الفيروز آبادى (مجد الدين محمد بن يعقوب) ، القاموس المحيط ، تحقيق محمد الشامى ، دار الحديث ، القاهرة ، ب ط، 1429هـ، 2008م، مادة (دلك).

<sup>(</sup> $^{3}$ ) تامك: تمك السنام فهو تامك أى مرتفع. أنظر : ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (تمك).

أبوالقاسم ابنُ الأنبياء محمدُ \* رسولُ الهدى الهادى أسدَّ المسالك الله النَّقَلين المصطفى كان مُرْسلاً \* من المتْعَالِي جِدَهِ المتبارك أتاهم بآياتِ الكتِاب، فأصبحت \* بَوازغ في الآفاق غير دَوَالِك(2) أعزَ قريش مَنْصِباً وأخصَّهُم \* بفرع سنام بينَ عدنانَ تامِك(3) أبَّوتُه أعْلتُهُ، ثم ارْتَقَت به \* نُبُوتُه في الباذخاتِ السوامك وذلك يُجْزيه من أن يُعْتَزى إلى \* فواطِمَ من جَدَاته وعواتِك(4)

هو سبيل الرشاد الدال على السير في أصعب الطرق، ومن يتبع طريقه يكن أسعد أهل الأرض ومن يمل pفمحمد عنه فهو ميت بين الأموات، ولقد اختاره الله تعالى وأرسله إلى الجن والإنس، وهو أعز بنى قريش مكانة وأجدرهم بأعلى منزلة.

وطلب شفاعته: (5) ويختتم قصيدته بالتوسل به

إليك رسولَ اللهِ جَهّـزْتُ مِـدْحتي \* وإنّـك أسْخَى كـل بـاق وهالِـك ألا إنّ أدْنَـى رَشَـحةٍ مـن نـداك لـم \* يُقايس إليها بَحْرُ جُـودِ البرامـك وإنّـى لفـى أسنى الجـوائز طـامعُ \* فـلاتـك فـى وادى تُخيّب تـاركى وجـائزتي فلْيَعْطِـفْ علـى شـفاعة \* تُنجَـى إلـى رضـوانَ مـن يَـدِ مالِـك

قصيدة تشيد بأنه أكرم من أسس وأبقى وإن أصغر نقطة من كرمه لا تقارن ببحر كرم ويقول أنه نظم فى مدحه البرامكة، وأنه يطمح بأرفع المكافآت بأن يخلصه من خازن النار إلى خازن الجنان.

ونموذج آخر من نماذج المديح النبوى عنده قوله (من بحر البسيط): <sup>(1)</sup>

- $\binom{5}{1}$  الزمخشرى، ديوانه، ص 27.
- (أ) الزمخشرى، ديوانه ، ص 230.
  - (2) أنظر هذا البحث ، ص 22 .
    - (3) الزمخشري ، ص 231
- (4) نظام الملك: الحسن بن على بن إسحق أبوعلى الطويسى كان مولده سنة ثمان وأربعمائة للهجرة بطوس، تعلم العربية وفى شبابه اشتغل بالعلم وتفقه وسمع الحديث الكثير، كان وزيراً للسلطانين ألب أرسلان وابنه ملكشاه ويعتبر عهد وزارته من أزهى عهود الدولة السلجوقية، أنظر: ابن الأثير ، الكامل فى التاريخ ، ج01، 07–07.
  - (5) الزمخشري ، ديوانه ، ص 232

<sup>(4)</sup> الفواطم: اللاتى ولدن النبى  $\rho$  قرشيه وقيسيتان ويمانيتان وأزدية وخزاعية، أنظر: الغيروز آبادى، القاموس المحيط، مادة (فطم) والعواتك من جدات الرسول  $\rho$  تسع: ثلاث من بنى سليم، بنت هلال أم جد هاشم، وبنت مرّة بن هلال بن وهب بن عبد مناف، والبواقى من غير سليم، أنظر: المعجم السابق ، مادة (عتك).

أضاء لِى باللَّوى والقلبُ متُبُولُ \* نَجْدى برق بنار الحب موصول كان ومضته مسن ناره قبس \* فالخدَّ منه بماء الشوق مهطول فمر خافقه يهوى إلى طلل \* عَهْدى به وهو من أسماء مأهول

وربما تأثر فيها بقصيدة كعب بن زهير (بانت سعادُ) إذ ضمن قصيدته كلمات كثيرة وفقرات تكاد تكون كاملة من قصيدة كعب بن زهير، يضاف إلى ذلك أن في قصيدته هذه صدى لمذهبه الاعتزالي (2) فقد ظهرت فيها بعض مصطلحات المعتزلة كمصطلح التفكير والتوحيد حيث يقول: (3)

هـ و الـ ذى إنْ يُخَـ الج فـى نُبُوتـ \* رَيْبٌ فما القـ ول بالتوحيد مقبـ ول وناصِـر الحَـق مَنْصُـ ورُ وخِاذلـ \* مُـدَقع عـن جـ وار الله مخـذول

أما القسم الثاني من المدح فهو مدح الخلفاء والوزراء غيرهم فقد اتصل الزمخشري بنظام الملك (4)، وقال فيه مدحاً كثيراً، ونال أنعمه وتغنى بشكره، يقول (على بحر الطويل): (5)

سلا دارة الخَلْصَاء كيف هِضَابُها \* وما صَنْعَتْ أجزاعُها وشعابها

وهل بديار العامرية عامرُ؟ \* سوى رُفقةٍ تبكى وترغو ركابها

وقفنا بها رَكْبَ الغرام فلم تُجِبْ \* ولجّت دموعُ ما يُفيقُ السبكابُها

ثم ينتقل من المقدمة الطللية إلى الغرض الأساسى: (1)

إليك ربيب الملك أشكر أنعماً \* ليمناك هَطَالاً على ربابها ودائمة منى لك الدعوة التى \* يجوب السموات العلى مُسْتَجابها

والزمخشرى فى شبابه ومطلع حياته ذو آمال كبار ومطامع فسيحة المدى يستشرف بعينيه مستقبلاً ينعم فيه بسلطان ومرتبة عالية، فوسع اتصالاته بكبار رجال الدولة فى عهد السلطان جلال الدين والدنيا أبى الفتح ملكشاه ومدحهم ونال نوالهم، ولكن لم يكن المال مرماه فحسب وإنما السلطان أيضاً فقد رأى أصحاب المناصب دونه فى العلم ودونه فى الخلق، وتمر الأيام وتضيع آماله في المنصب هباء فتأسى وحزن وتغنى بآلامه من دنيا ترفع الحقير وتضع العظيم يقول (2):

خلیلی هل تُجْدِی علی فضائلی \* إذا أنا لم أرْفع علی كل جاهل

من الغُبْنِ ذو نقص يصيبُ منازلاً \* أخو الفضل محقوق بتلك المنازل

ومن لى بحقى بعدما وَقررت على \* أراذلِها الدنيا حقوق الأماثل

كذا الدهرُ كم شوهاء في الحلِّي جِيدُها \* وكم جيد حسناء المُقلَّد عَاطل

<sup>(1)</sup> الزمخشرى ، ديوانه ، ص 73 .

<sup>(2)</sup> المصدر السابق ، ص 98.

<sup>(3)</sup> نفسه ، ص 98.

ويشتكى إلى نظام الملك بقصيدته هذه وتوجها بمدحه وختمها بشكواه إذ يرى من هم دونه قد تصدروا ورقوا (3) المناصب يقول:

أحظي منقوص ولست بناقص \* وكم كامل حظاً وليس بكامل

فلا ترض يا صَدْرَ الكفاةِ بأن ترى \* أعسالِي قسوم ألْحُقِسوا بأسسافل

ولا تجعلوني مثل همزة واصل \* فيسقطني حذف ولا راء واصل(١)

كما مدح خوارزمشاه (2) مشيداً برعايته للعلم والأدب بقوله ( من بحر البسيط): (3)

وقد خَدَمْتَ بِشَيْئِينِ استوى بهما \* أمر الملوك ودان السيف والقلم

هذا لكَتُبِ الأيادي واصل حَدِبٌ \* وذا لِكَتُبِ الأعادي صارمُ خَذِم

للكتِّب هذا وهذا للكتائِب في \* يَوْمَى ندى وردى راع ومُنتقم

وفى سنة 512هـ مرض الزمخشرى مرضاً شديداً ترك لفكره العنان أن يستعرض ما مر به من أحداث وصور فى حياته، وعاهد ربه فى نجواه الفكرية إن شفى من مرضته هذه التى سماها الناهكة ألا يطأ عتبة سلطان أو يمدحه أو يطمع فى منصبه، ثم أراد أن يغسل ذنوبه كما صورتها له نفسه، تلك الذنوب هى الطمع فى المنصب واستجداء عطيات الملوك والكبار وشاءت نفسه أن يفر من جوار الملوك حيث خابت آماله وأن يلجأ إلى جوار ملك الملوك حيث لا يخيب الراجى .

#### الرثاء:

يدور معنى الرثاء فى اللغة والاصطلاح فى معظم المعاجم والمؤلفات حول مدح الإنسان والثناء عليه بعد موته وألحق به رثاء المدن يقول ابن منظور: (ورثيت الميت رثياً ورثاءً ومرثاةً ومرثية إذا بكيته وعددت محاسنه وكذلك إذا نظمت فيه شعراً) (4) وفى المصباح المنير: (رثيتُ الميِّت أرثيه مرثية ورثيت له: ترحمت ورققت له). (5)

وتحدّث ابن رشيق عن الرثاء وكان مما ذكره قوله: " وسبيل الرثاء أن يكون ظاهر التفجع، بيّن الحسرة، مخلوطاً بالتلهف والأسف والاستعظام". (1)

<sup>(1)</sup> راء واصل: هو واصل بن عطاء رأس المعتزلة ومن أئمة البلغاء والمتكلمين كان يتجنب الراء في خطابه لأنه كان يلثغ بها فيجعلها غيناً، أنظر: خير الدين الزركلي، الأعلام، ب ن ، بيروت، 1389هـ، ج 9، ص 121-122.

<sup>(2)</sup> خوارزمشاه هو والى خوارزم من قبل سلاطين السلاجقة ولعل المقصود هنا قطب الدين محمد بن أنوشتكين الذى استندت إليه ولاية خوارزم من قبل السلطان بركياروق سنة 490هـ ولقب خوارزمشاه ثم أقر عليها السلطان سنجر وظل واليا عليها إلى أن توفى سنة 521هـ فخلفه ابنه (أتسز). أنظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ ج10، ص99

<sup>(3)</sup> الزمخشري ، ديوانه ، ص 254.

<sup>(4)</sup> ابن منظور، لسان العرب، مادة (رثى).

<sup>(5)</sup> الفيومى (أحمد بن محمد بن على)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، تحقيق: عبدالعظيم الشناوى، دار المعارف، القاهرة، 1977م،مادة (رثى).

أما أحمد الهاشمى فأورد عن الرثاء ما نصه: " والرثاء هو تعداد مناقب الميّت وإظهار التفجع والتلهف عليه أما أحمد الهاشمى فأورد عن الرثاء ما نصه: " واستعظام المصيبة " . (2)

وألحقت القصائد التي نظمها الشعراء في بكاء المدن بالرثاء إذ يقول جبور عبدالنور: " يدخل في تعداد الرثاء

- القصائد التي نظمها الشعراء في البكاء على الأمارات والدول البائدة والعمران الزائل والمجد الغابر" . (3)
- والرثاء كما يراه شوقى ضيف، ندبٌ وعزاء وتأبين وهو يرى أن الشاعر الجاهلي قد استوفى هذه الجوانب الثلاثة من الندب و التأبين و العزاء. (4)

" والنساء أشجى الناس قلوباً عند المصيبة وأشدهن جزعاً على هالك لِما ركب الله عز وجل في طبعهن من الخور والنساء أشجى الخساء ترثى صخراً: (6)

والرثاء من أصدق العواطف الإنسانية تعبيراً وأجلها تصويراً، ولعله أصدق فنون الشعر العربى قاطبة، ذلك لأنه يخاطب عزيزاً فارق الحياة، أو ملكاً كان ملء السمع والبصر أو داراً دارت عليها عوادى الزمان. وسُئل أحد الأعراب: لماذا تعدون الرثاء أصدق أشعاركم؟ فقال: لأننا نقولها وقلوبنا محترقة فالذى يرثى الفقيد لا يبتغى أجراً كما يفعل شعراء المدح الذين يقولون لنيل عطاء، ولكن الراثى يعدد مناقب العزيز الذى فارق الحياة وفاءً لحب سالف والتزاماً بشعور كريم.

نظم الزمخشرى فى هذا الغرض شعراً مؤثراً قيِّماً بلغ مجمل قصائد الرثاء عنده خمس وثلاثين قصيدة منها ما هو فى رثاء أسرته (والده، أمه، خاله) ومنها ما هو فى رثاء أساتنته وأبناء الحكام وأسرهم.

وتميز رثاؤه عموماً بصدق العاطفة نحو الفقيد، واصطبغ بالحزن واستدرار الدمع فجاء شعره منسجماً مع الموقف الذي قيل فيه ومع ذلك فلابد أن يكون فقده لأحد أفراد أسرته أشد وقعاً على نفسه من غيرهم، ومن ثمّ كان رثاؤه لهم انعكاساً لهذه المشاعر، وهو غالباً ما يبدأ قصيدته بتمهيد مناسب يذكر فيه أحوال الدنيا وتقلباتها وأن مصير كل حي إلى

<sup>(1)</sup> ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، + 2، ص 147.

<sup>(2)</sup> أحمد السيد الهاشمي، جو اهر الأدب، دار الفكر ، ب م ، ط 30، ب ت، ج 1، ص 434.

<sup>(3)</sup> جبور عبدالنور، المعجم الأدبى، دار العلم للملايين، بيروت، ط2، 1984م، ص(3)

<sup>(4)</sup> شوقى ضيف، تاريخ الأدب العربي (العصر الجاهلي)، دار المعارف، القاهرة ، ب ط ، ب ت،ص 120.

<sup>(5)</sup> ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر ، ج 2، ص 153.

ماضر بنت عمرو، ديوانها، دار صادر، بيروت، طبعة 1963م، ص $^{(6)}$ 

محمود حسن أبوناجي، الرثاء في الشعر العربي، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ط 1، 1401هـ  $\binom{2}{1}$ 

 $<sup>\</sup>binom{2}{1}$  الزمخشرى ، ديوانه، ص 270.

<sup>(3)</sup> الشِّعب هذا: الصدع ، يقال: التأم شعبهم أي تجمعوا بعد تفرّق.أنظر: الجوهري ، الصحاح ، مادة (شعب).

<sup>(</sup>شرع). الشريعة: مورد الماء.المعجم السابق ، مادة (شرع).

فناء، وعلى العاقل ألا يغتر بزينتها ونراه إذا رثى أحد أقربائه يذكر عِظم الفاجعة وأنه قد فقد به درعاً كان يتقى بـه نوائب الدهر، وعوادى الأيام، ومن نماذج الرثاء عنده قوله يرثى والده (من بحر البسيط): (2)

هــل للــذى أخــذ الأيــامُ مُرْتَجَـعُ \* أم هــل لمرعــى رعــاه الــدهر مُئتَجَـع لا يُعْجــبَنَ التئــامُ الْشُعبِ ذاتقــة \* بــدهره عـن قليــل ســوف ينصــدع(3) شــريعة المــوت وردٌ مالــه صـَــدْرُ \* والناسُ في حَسْو أنفاسِ الرَّدَى شَرَع(4) ولـو فـدَتْ نفس حــي مثلهـا لقـدَتْ \* نفســى أبــى البـرّ والمــالَ الــذى أســع ولـو فـدَتْ نفس حــي مثلهـا لقـدَتْ \* نفســى أبــى البـرّ والمــالَ الــذى أســع يــا ليتهــا اخْتَطْفْتنِــى قبــلَ ميتتِــه \* أظفـــارُ تَهْلُكـــة داوئـــة تقـــع

يقول في معنى أبياته: هل من سبيل إلى رد ما أخذت الأيام؟ أم هل طريق إلى جعل المكان الذى أصابه الموت والجدب يانعاً بالزرع والخضرة ؟ ولا يطمئن ذو معرفة وصاحب تجربة إلى تجمع أفراد الأسرة ودوامه لأن يعلم حق العلم أن الدهر عمّا قريب سوف يضربه، ثم يُفرِّقه وسنة الموت ذهاب إليه ما فيه رجعة، والناس في ترديد أنفاس الموت العلم أن الدهر عمّا قريب سوف يضربه، ثم يُفرِّقه وسنة الموت ذهاب إليه ما فيه رجعة، والناس في ترديد ألباقية سواء.

ورثى أمه أيضاً بأبيات ملؤها الحزن قائلاً " من بحر الكامل ": (1)

يا حادثاتُ الدهر أمّى بعدما \* أَدْرَكِت أمى بالرّدى من شيت(2) روحي وأرواح العشيرة بعدها \* حلل عنزتك أيهن غشيت تالله لو أحسست أدنى خشيت \* يوم استقل بنعشها لخشيت لو كان يرثى حادثاتُ النفس أو \* بالمال أو بكليهما لرُثيت

ويقول أيضاً فى التعزية وقد اختط الشاعر فيها نهجاً جديداً حيث أجرى الحديث على لسان أم انتقلت إلى جوار ربها، فهى تعزى ابنها وتطلب منه أن يترك الحزن ويخلع الثياب السوداء وأن يُسَرّ لأن أمه مقيمة فى الجنان مغمورة برضوان الله ونعيمه يقول (من بحر الكامل): (3)

من كان فى دار السلام حلوله \* أتى يُرى فى الضيق والظلماء فاستبدان بترحية فرحياً ولا \* توثر على ضحك طويل بكاء ودع الثياب السود وادع بغيرها \* بالخلية الحميراء والصفراء وأعلم بائى قد دعوت الله أن \* تُعطى رضاه فاستجاب دعائى

وأمّا بالنسبة لبقية أفراد أسرته فلم نجد له رثاءً خاصاً فيهم، إلا ما كان من رثائه لخاله بقصيدة بدأها بمقدمة في الحكمة ثم عدد من تخطفهم الردى من أفراد أسرته فيقول (من بحر البسيط): (4)

<sup>(1)</sup> الزمخشري، ديوانه، ص 207.

<sup>(</sup> $^{2}$ ) أُمي الأولى: بمعنى أقصدى.

 $<sup>\</sup>binom{3}{1}$  الزمخشرى، ديوانه، ص 273.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) المصدر السابق، ص 273.

# أوْدَتْ بجدّى وما أبقت أخى وطوت \* عمّى وصادت بأسباب الردى خالى

وفى نهاية القصيدة يرثى خاله بأربعة أبيات لا يتطرق فيها إلى صفات خاله بل هى رثاء عام يصلح أن يرثى به كل ميت فمهجة خاله بعيدة عن ضوء الشمس ولا ترى الأسحار والآصال وقد سكن فى حفرة مظلمة بدون أهل ولا مال، ولم يشاركه فيها إلا ثلاثة أثواب جديدة، ثم يدعو للقبر بالسقيا على عادة الشعراء من قبله يقول فى ذلك (من بحر البسيط):
(1)

تباعدت عن ضياء الشمس مهجته \* وفاتها رَوْح أسحار وآصال وحلّ في حفرة غبراء مظلمة \* فرداً وحيداً بلا أهل ولا مال الا ثلاثة أثبواب مجددة \* ورب ذي جَدة شر من البالي سَعْياً لقبر توارت فيه أعظمُه \* بكلّ ذي هَيْدَبِ بالوَبْل هطال

ثم ينتقل من رثاء أسرته إلى رثاء آخر هو رثاء الوزراء والأمراء ونحوهم والملاحظ أن عاطفة الحزن هنا أقل عنده مما كانت عليه في رثاء أسرته، ومن ذلك قوله يرثى شرف الملك (من بحر الطويل): (2)

أتخضر السجار الربيع وتورق \* ورزء عبيدالله نار تُحَرق (3) لقد كثر الباكون حول ضرامها \* لتطفئها مسفوحة تترقرق ولم يبق فوق الأرض غادٍ ورائح \* سوى نائح حتى الحمام المطوق

فهو يتساءل: أيأتى الربيع ، فيرتوى النبات، وتَخْضَرُ أشجاره وتكثر أوراقه، ومصيبتنا بعبيد الله نارٌ تلهب أجسادنا وقلوبنا؟ ولقد كثر الحُزّان، وانحدرت دموعهم، علها تخفف من شدة اشتعالها فتطفئها وما بقى على وجه الأرض أحد يغتدى ويروح إلا باكياً مع حمام مطوّق، ويقف الحمام على أغصان شجر الأراك، وتردد كل واحدة منها نوحها، فتردد الأخرى فترُد الأخرى عليها باكية. وأيضاً رثى أستاذه الضبى الذي رعاه بعلمه وماله، وهو يكشف في مراثيه عن عاطفة صادقة نحوه، فقد أضفى على أستاذه كل الصفات المستحبة، ثم أظهر مدى لوعته وحزنه العميق على فقده، وذكر كذلك استفادته العلم والأدب منه، وقد بدأ مرثيته بمقدمة في الوعظ وضمنها بعض حكمه عن الحياة والموت، وبعد مقدمته والتي بلغت خمسة عشر بيتاً- انتقل إلى الغرض ببيت يدل على براعته في الإنتقال من غرض إلى غرض وهو قوله (من بحر الطويل): (2)

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) الزمخشري ، ديوانه ، ص 274.

 $<sup>\</sup>binom{2}{176}$  المصدر السابق ، ص

<sup>(</sup> $^3$ ) عبيدالله: لقب أحد ممدوحي الزمخشري الذين أكثر من مدائحهم.

 $<sup>\</sup>binom{2}{135}$  الزمخشرى، ديوانه، ص

 $<sup>\</sup>binom{2}{135}$  المصدر السابق، ص

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) نفسه ، ص 135.

<sup>(4)</sup> نفسه ، ص 137.

<sup>(5)</sup> فريد العصر: أبومضر محمود أبومنصور (على اختلاف الروايات) بن جرير الضبى الأصبهانى شيخ الزمخشرى قال عنه صاحب معجم الأدباء (كان وحيد عصره وأوانه في علم اللغة والنحو والطب)، يضرب به المثل في أنواع الفضائل، أقام بخوارزم مدة، وانتفع الناس بعلومه ومكارم أخلاقه، وتخرج

- ومازال موت المرع يخرب داره \* وموت فريد العصر قد خرّب العصرا ثم يذكر الصفات التي تحلي بها (أستاذه) في حياته: (2)
- أغار إذا ما أعرض البحر طامياً \* ولح أر إلا ناضباً ذلك البحرا
- وتسْخَنُ عينى أن أرى البدر طالعاً \* وأن الليالي غيبت ذلك البَدْرا
- وتشخص بى زهر الكواكب غيرةً \* إذا ذكرت نفسى مناقبه الزهرا
  - ثم يبين مدى لوعته عليه، فيقول: (3)
- وصك بمثل الصخر سبمعي نَعْيَّه \* فشُبَهْتُ بالخنساءِ إذ فقدت صخرا
- ونهنهت عيني أن تضن بدرها \* على رجل مازال يمنحني الدَّرا
- وقلت لطبعى هات كل ذخيرة \* فمن أجله مازلت أدخر الدّخرا
- ثم يختتم القصيدة بالبكاء على أستاذه مشركا معه الندى والعلم والحلم والهمة: (4)
  - ليبك الندى والعلم والحجا \* أبا مضر ولتبكه الهمة الكبرى
  - فهمتــه لــو أن أكبـر شـاهق \* أضيف إليها خيل كالجمرة الصغرى
  - فمن الصطناع الفاضلين ومن لهم \* إذا رهبوا ناباً من الدهر أو ظفرا

ومن مقطوعاته في رثاء أستاذه أبي مضر وهي من أكثر شعره شيوعاً في الكتب التي تعرضت لذكر

الزمخشري وهي تتألف من بيتين يظهر فيهما وفاؤه لأستاذه فريد العصر (5).

وهي (من بحر الطويل): (1)

وقائلة : ما هذه الدرر التي \* تساقطها عينيك سمطين سمطين

فقلت لها: الدرر التي حشا بها \* أبومضر أذني تساقط من عيني

عليه جماعة في اللغة والنحو ومنهم الزمخشري، وهو الذي أدخل على خوارزم مذهب المعتزلة ، ونشره بها فاجتمع عليه خلق كثير لجلالته وتمذهبوا بمذهبه ومنهم أبو القاسم الزمخشري ، مات بمرور سنة 507هـ ، أنظر: الحموى ، معجم الأدباء ، ج 19 ، ص 123 – 124 ، أنظر: ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ، ج 5 ، ص 274 ، وأنظر: ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب، ج 4 ، ص 120 .

<sup>(1)</sup> الزمخشري ، ديوانه، ص 138.

 $<sup>(^{2})</sup>$  المصدر السابق ، ص 331.

<sup>(3)</sup> تاج النساء المرثية ، شمس المعالى : المُعزّى.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) الزمخشرى ، ديوانه ، ص 331.

<sup>(5)</sup> الشارعي: فخر الفريقين أحمد الشارعي ، كان قاضياً بخوارزم. أنظر: الزمخشري ، ديوانه ، ص144.

 $<sup>\</sup>binom{6}{}$  المصدر السابق ، ص 148.

فالقارئ لمراثيه لأمه وأبيه وأساتذته، يحس بوجود العاطفة في هذه المراثي، مما يدل على أن الشاعر كان يحب هؤلاء الناس حقاً وقد تأثر لموتهم وإذا انتقلنا إلى بقية المراثى تشعر بنضوب عاطفته فهو رثاء تقليدى يقوم به تجاه المتوفى، وكأنه يؤدى واجباً ملقى على عاتقه، ففي مراثيه للنساء لا يجد القارئ أي حزن أو مشاركة وجدانية من الشاعر في المصاب الذي حل بالمتوفاة، بل أن رثاءه لها يتحول إلى مدح زوجها ويطلب منه التأسى عنها والسلو بأبنائها ففي رثائه لزوجة شمس المعالى نراه يعمد إلى المبالغة ونعزو ذلك لنضوب عاطفته يقول (من بحر الوافر): (2)

على تاج النساء الشمس تبكى \* توافق صنوها شمس المعالى(3) وتُنْدُبُها الليالي لابسات \* حِدَاداً والنَّجِومُ مَعَ الليالي

وأن الشاعر لا يبالى بموتها أو موت غيرها من النساء إذا سلم الرجال يقول: (4)

لئن تاج النساء مضت وفاتت \* فقد أبقت لنا تاج الرجال وأرباب الحجا إن يسلموا لم \* أبال بموت ربّات الحجال

ويقول في مرثيته للشارعي (5) يقول (من بحر الطويل): (6)

تـوفى فـالأرض المضيئة أظلمت \* كأن الضحى قطع من الليل غاسق وناح الحمام الورْقُ شجواً وتحتها \* من الوجد جَفّ الأيكُ والأيكُ وارق

وخير ما فى مراثيه المقدمات التى قدم بها إلى هذه المراثى، فمعظمها فى الحكمة والموعظة وضمنها كثيراً من الأبيات التى تزهد الناس فى هذه الدنيا وتجعلهم يعملون للآخرة ، فقد كان يستغل موقف الموت الرهيب والذى يؤثر فى النوس فيجعلها تتذكر الآخرة ، وأن الدنيا فانية لا قيمة لها، فيدخل لهم من هذا الباب فيقدم لهم حكمته وموعظته.

ونرى مما سبق أن للرثاء عند الزمخشرى أكثر من اتجاه، فهو يرثى أمه وأباه وأستاذه الضبى بشعر معبر عن عاطفة جياشة نابعة من حزن عميق مؤثر في نفس السامع، أما الاتجاه الثانى فهو رثاؤه لعلية القوم وهنا يظهر نضوب العاطفة فيلجأ إلى المبالغة في الأوصاف التقليدية يلقيها على المتوفى، وأما الاتجاه الثالث فهو رثاؤه للنساء إذ يستهين بموتهن ولا يرى في ذلك ما يُحزن.

## الفخر:

يرى ابن رشيق " أن الافتخار هو المدح نفسه إلا أن الشاعر يخص به نفسه وقومه، وكل ما حسن في المدح حسن في الافتخار "(1) حيث ينتقل الشاعر من جو المديح المأجور إلى جو أكثر انطلاقاً وحرية يرى فيه نفسه ويحقق وجودها ويتعالى على غيره بما أهلته الطبيعة من صفات.

نتم صورة الفخر عند الزمخشرى بمؤلفاته وعلمه الغزير، وبعلو همته - فهى عنده - أعلى من السماء السابعة وأن المكارم والعلاقد أصبحت جميعاً خدماً له يقول (من بحر الكامل): (2)

# خُلِقَ الطباق السبع عالية \* لكن علت فوقها هممى

(1) ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر، ص(11.

( $^{2}$ ) الزمخشري، ديوانه، ص 410.

 $(^{3})$  المصدر السابق ، ديوانه ، ص

خَدَم الرجالُ المَكْرُماتِ وقد \* غدتِ المَكَارِمُ والعُلا خَدَمى وهو يرى أن أهل زمانه ما حسدوه ورمقوه بأعينهم إلا أنه أعلم منهم يقول في ذلك (من بحر الطويل): (3)

تراشعتى أهل الزمان باغيُن \* لو أنى صَفَاةٌ خِفْتُ أن أتصدّعا وذنبى أنَّى عَنْهُمُ \* وأبرعَ منهم في الفِنُون وأبدَها

ويتطرق الشاعر لهذه الفنون فيعددها مبيناً ما قدمه في كل فن وأنه جاء بما لم يستطع أحد أن يأتي بمثله فهو عالم بالرواية والتفسير يقول في ذلك (من بحر الطويل): (1)

تَرانَسي في عليم المنسزّل عَالماً \* وما أنا في علم الأحاديث راسفا

وما أنا في علم الديانات عاطلاً \* بأحسن حَلْى لم يرل لى شائفا

فكم قد حَوتْ يُمثنى منه دفاتراً \* وكم وعَتْ أذناى منه وظائِفا

وفي علم التفسير يفخر بكشافه في أكثر من موضع: (2)

وناهيك بالكثنَّافِ كنراً نضارُهُ \* يُعَلَّمُ تميين الجيادِ الصيارفا

هزة E و تَخْفِقُ أوراقُ المصاحف هِزَّةً \* لِزُهْسِ مَعانِ يسزدهينَ المصاحفا

فما في بلاد الشرق والغربِ ناقد \* يُقلِّبُهَا دهراً فيُذْرجُ زائفا

وفى قصيدة أخرى يفخر بأن الكشاف واحد فى فنه ولا يوجد فى التفاسير ما يكافئه وأن أخباره قد ملأت الآفاق يقول فى ذلك (من بحر الكامل): (3)

تسالله مسا الكَثَّسَافُ إلا واحد \* فسى فنَّسه أنّسى لسه بمكسافئ أوصافه فسى كل قطر شاسع \* طارت بأقدام باى قوادم وخوافى

وفى نفس القصيدة يعود فيقسم مرة أخرى بأن الأشياء الخفية قد أصبحت واضحة وجلية فى الكشاف، ولو أنه كتب فى أول الزمان لأصبح عمدة للسلف، ويشير إلى المعارضين للكشاف وأنهم على غير حق، وأنهم لو أنصفوا لجعلوا الكشاف تميمة وعلقوه في صدروهم يقول: (4)

<sup>(1)</sup> الزمخشري ، ديوانه ، ص 212.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق ، ص 215.

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) نفسه ، ص 451.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) نفسه ، ص 451.

لو كان في أولي الزّمان مُصنّفًا \* ما كان إلا عُمْدة الأسلاف للو كان في أولي الزّمان مُصنّفًا \* لكن أبَوْا من قلّة الانصاف

وأمّا بالنسبة للغات العرب فلا يوجد من يثقفها مثله فقد شبه نفسه في تثقيفها بسمهر في تثقيفه للرماح أو كعمرو في الرماية يقول: (1)

وما لِلْغَاتِ العُرْبِ مثلى مُقومً \* أبَى كُلَّ نَدْبِ مُتُونِ أن يُخَالفا

وليس لتثقيف الرماح كسمهر \* وليس كعمرو في الرماية حاذقا

أقيّدُ عندى سبرها وصميمها \* وأثفى أشاباتٍ سُدًى ولفائفا

وهو يفخر بمقدرته في النحو وأنه شرح كتاب سيبويه ويكفيه ذلك فخراً يقول: (2)

وبي يستعيدُ النحْوُ من أنَ يستوسَهُ \* ثُهي له يجدها الذائقون حصائفا

فقل: أين خَلَى سيبويه كتابه \* يقل: حِجْرُ جار الله مأواي حالفا

كما أنه افتخر بباعه الطويل في علم المعانى والبيان فهو يشبه بنات أفكاره بالجميلات اللائي يسلبن لب صاحب (3)

وعلما المعانى والبيان كلاهما \* أَزُفَّ إلى الخُطَّابِ منه وصائفا

إذا ما اجْتَلاهُنّ الحليمُ ازدهينه \* فرقص فوديه وهَزّ المعاطفا

بناتُ لي استولادَتْهُن قريحتى \* فَجْئنَ هِشَامياتِ صَدقِ شَرائفا

ثم يواصل افتخاره ببقية معارفه ومؤلفاته فيذكر ديوان شعره وديوان نثره ومعرفته بعلم العروض.

وبما أنه قد بلغ من المعرفة هذا المبلغ فقد أصبح مقصداً لطلاب العلم من كل البلاد شرقها وغربها، فهو يشبه نفسه بالكعبة وطلاب العلم بالطائفين الذين حضروا من جميع البلاد ليطوفوا بها يقول: (4)

وسُمِيْتُ بين العُجم والعربُ رُحْلَة \* إلى يَزُجُّون المطيَّ عواسفا

يَوُمُّون قدَّافا بأشياء له تكن \* بأمثالها خُضْرُ البحور قواذفا

ألم تر أنَّى - حيثما كنت- كعبة \* يَحُقُّون بي كالطائفين طوائفا

فشرقيهم يَهْوى إلى النُّور قابساً \* وغَرْبيّهم يسعى إلى البحر غارفا

( $^{1}$ ) الزمخشرى ، ديوانه ، ص 213.

(1) المصدر السابق ، ص 213.

(1) نفسه ، ص 213.

(4) نفسه ، ص 215.

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

## المبحث الثالث

الحنين إلى مكة ، الغزل ، الشكوى، الزهد والحكمة ، الوصف

## الحنين إلي مكة:

نظم الزمخشرى في هذا الغرض شعراً مؤثراً، ومن أورع النماذج التي يمكن أن نوردها قصيدته التي مطلعها " قامت لتمنعي المسير تماضر" وهي تجرى على نظام القصيدة العربية التقليدية، وإن خلت من التراكيب الوعرة والمفردات المستعصية واحتوت على وصف للأماكن المقدسة وتشوقه لزيارتها ناعتاً كل مكان من هذه الأماكن بأهم منسك فيه، يقول (على بحر الكامل) : (1)

يقول: لقد هممت بالسفر فهبت تماضر تريد أن تردنى عنه فقلت فى نفسى: كيف تستطيع منعى، وشدة همتى قاطعة كل من يقف بوجهها؟ ثم تطلعت (تماضر) إلى السماء فرأت برقة مستطيلة فيها، فعرفت أنها همتى وأن صوتها رعد وأن عينيها أشبه بالسحاب الذي يأتى بالمطر فقلت لها يا تماضر قللى من منعى المسير، فإنى كالأسد لا يرق قلبه لظبية فامسحى دموعك وتصبرى فإنى ملتزم الصبر، فلو صارت دموع عينيك موجة بحر شديدة ووقفت فى وجهى لظبية فامسحى دموعك وتصبرى فإنى ملتزم الصبر، فلو صارت دموع عينيك من المسير فإنها لا تتمكن من ذلك.

ويقول: (5)

يقول: أنه عند وصوله إلى مكة المكرمة ويحط رحاله فيها وبين ثيابه رجلاً يريد أن يكون جاراً لبيت الله ملتجئاً إلى الركن المقدس بالحجر المبارك، يطلب من ربه الخلاص من آثام كثيرة.

وجاءت مقدمات قصائد مدحه لابن وهاس فى الحنين إلى مكة وذلك لأن ابن وهاس (شريف مكة) عرف قدر الزمخشرى فأكرمه وأجله، فهو إذا تذكر مكة يتذكر معها هذا الشريف، بينما نجد قصائد ومقطوعات كلها فى الحنين إلى مكة.

يقول في إحدى مدائحه لابن وهاس (من بحر الطويل): (2)

<sup>(1)</sup> الزمخشرى، ديوانه ، ص 339.

<sup>(2)</sup> الغرار: حد السيف ، أنظر: الجوهرى ، الصحاح ، مادة (غرر).

 $<sup>\</sup>binom{3}{1}$  العقيقة هنا: برقة تستطيل في عرض السماء وشامتها: نظرت إليها المعجم السابق ، مادة (عقق).

<sup>(4)</sup> البغام: صوت الظباء. نفسه ، مادة (بغم).

<sup>(</sup> $^{5}$ ) الزمخشرى ، ديوانه،  $^{5}$ 0 الزمخشرى

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) الزمخشري ، ديوانه ، ص 46.

رك) المصدر السابق ، ص  $(^2)$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) نفسه ، ص 531.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) نفسه ، ص 52.

فواد من الشوق المبرح ريّان \* إلى حرم الله المعظم ظمّان

يَسرُوح ويَعْسدو مسا تُغِبَّ سسوادَه \* تباريحُ يَنْهبْنَ العَسزَاءَ وأشْهَان

إذا جال فيه هاجسٌ مِنْ تَدكّر \* لِمكة عَاميّ التظت فيه نيران

ويقول في موضع آخر (على بحر الطويل): (2)

ولى نفس شبِبه اللهيب تصعدت \* به زفرة كالنار ذاكية الجمر

يًذيبُ مضامينَ الشوون بحَرِّه \* فتجرى شابيبُ الحميم على نَحْرى

ويكرر ذلك في مطلع قصيدة أخرى فيقول (على بحر الخفيف):

حَسرِم الله لسى إليك اشتياق \* دون أدانه تقرر الآماق

نفسس واقد متى يتصاعد \* يَنْ حَدِرْ دَمْ عَيْنِى المِهْ راق

ما ذكرت السُكنى بمكة إلا \* قددَت في فوادى الأشواق

وفى قصيدة أخرى يبين لنا بكاءه وقد مرّ بخياله طيف مكة فيطلب من قلبه السلو والصبر، إلا أن جواب هذا القلب انسكاب الدموع من العين يقول (على بحر الطويل): (4)

إذا خطرت بالبال ذكرى إناختى \* على حرم الله استفزتنى الذكرى

وأدعو إلى السَّلُوان قلباً جَوَابُه \* لِداعيه مُهْراقٌ من المُقلةِ العبرى

ويبين مدى حزنه وحنينه بتشبيه نفسه بالأم التي فقدت ابنها .

يقول: (من بحر الطويل): (1)

ألا أبلغا أمَّ القرى وقطينَها \* تحية نفسٍ ما تُغِبَّ حنينها تَحِنُ إلى البَطْحاءِ حَنَّة والهِ \* بناتُ الليالي أَثْكَلَتْها قرينَها وفي موضع آخر يشبه حنينه بحنين الناقة التي فقدت البكر.

يقول: (من بحر الطويل): (2)

بُكاءً على أيام مكة إنَّ بي \* إليها حنينَ النَّابِ فاقدة البكر

<sup>(1)</sup> الزمخشري ، ديوانه ، ص 47.

 $<sup>(^{2})</sup>$  المصدر السابق ، ص 50.

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) نفسه ، ص 50.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) نفسه، ص 52.

<sup>(5)</sup> نفسه، ص 53.

ويشبه حزنه لفراق مكة وبكاءه عليها ببكاء الخنساء على أخيها صخر يقول: (3)

تَدُكّرْتُ أيّسامي بها فكأنني \* قد اخْتَلَقْتْ زُرْقُ الأسنّةِ في صدري

أبيتُ على الصخر المباركِ باكياً \* كما كانتِ الخَنْسَاءُ تَبْكِي على صَخْر

وهو يطلب من لياليه في مكة أن تعود، وإذا حدثته نفسه بالسفر عنها مرة ثانية، فلن يطيعها بل يدعو عليها بألا ترزق اليسر ولا تعطى البشر يقول في ذلك: (4)

ليالى في بطحاء مكة صافحى \* يَمِيني تُصِبْ نفسى غَنِيمتَها الكُبْرى فيان حدّتَتْنِي بَعْدُ بالسير مُعْرفاً \* فيلا رُزقتِ يُسْراً ولا لُقَيْتِ بُشْرِي

ثم يتساءل ما عذر الإنسان الذي يلقى رحله بمكة ويضمن له عيشه وملبسه ثم يسافر عنها يطلب بلداً غيرها ؟ ثم يتساءل ما عذر الإنسان لا عذر له يقول: (5)

وما عَدْرُ مطروح بمكة رَحْله \* على غير بؤس لا يَجُوعُ ولا يَعْرى فسافرَ عَنْها يْبَتغى بَدلاً بها \* وربّك لا عُدْرى وربّك لا عُدْرى

ومما أسلفنا يتبين لنا مدى حب الزمخشرى لمكة وكم كان مشتاقاً إلى الإقامة بها، و تُظهر الأبيات السابقة عاطفته الجياشة إلى هذا البلد الحرام وإلى الأماكن المقدسة فيه .

### الغزل:

لقد أحب الزمخشرى العرب وعشق حياتهم الأولى ، حتى انه جاب الجزيرة العربية بأسرها، وقد بانت علامات هذا الحب فى شعره الذى صور فيه تلك الحياة بكل ما يتعلق بها من الأماكن والألفاظ المتداولة فوجدنا فى شعره مستلزمات الحياة البدوية من الترحل والفراق وشيم البرق والتحمل وقطع الفيافى والقفار، ولقد كثر فى شعره أيضاً ذكر أملكن بعينها مثل العقيق واللوى والعذيب وراكس، كما أنه طرب بذكر أسماء نسائهم وترديدها فطالعتنا أمامة، وأسماء وسامى وسلمى وسلمى وسلمى وسلمى وسلمى وسلمى وسلمى

وتضمن الحديث عن المرأة في شعر الزمخشري عناصر متباينة أسهمت في تشكيل صورة المرأة في شعره وامتدت الصورة في مواضع قليلة لم تتجاوز التسع قصائد بجانب بعض المقدمات الغزلية في مطالع قصائده كما سنري.

ومن نماذج شعره في ذلك قوله (على بحر الطويل): (1)

أقول لظبي مر بى وهو راتع \* أأنت أخو ليلى فقال: يقال

فقلت: وفي حكم الصبابة والهوى \* يقال أخو ليلي فقال: يقال

ويخاطب ريح الشمال بقوله (على بحر الكامل): (2)

أشَـمْأل ويْحَـكِ بَلغْـى تَسْلِيمى \* مَـنْ لـيس يبلغـه لنـا تسليم

مُ رَى بِ له وتعلق مي بردائِ \* ليكون فيك من الحبيب نسبيم

<sup>(1)</sup> الزمخشري ، ديوانه، ص 608.

 $<sup>\</sup>binom{2}{1}$  المصدر السابق ، ص 611.

قولى له ما بال قلبك قاسياً \* ولقد عَهدَتُك بيى وأنت رَحِيم إنَّ في أَجُلِّك أَنْ أقول ظَلْمَتِنَى \* والله يعلَّم أنَّنسى مَظْلَوم وهو في موضع آخر يشبه سعدى بالروض وخدّها بالورد وقدّها بالبان يقول (على بحر السوافر): (1)

إذا ما الروض عن رأوا \* مشابه فهيه من سُعْدى حَكَتْ بالتَّعْر والخدِ الله \* أقاحِى منه والسوردا وتحكى عن بانَه له له له القائد أله الما هَا الله القائد القائ

ويخبرنا في إحدى قصائده أن سعاد تنسى المواثيق التي بينهما مع أنه لا ينسى لهذه المواثيق وأن مواعيدها تشبه مواعيد عرقوب ، يقول في ذلك من (بحر البسيط): (2)

نَّسَّاءة لمسواثيقي سُعدَى علسى \* أنِّس لميثاق سُعْدَى لست بالنّاسِي

تحكى مواعيد عرقوب مُوَاعِدُها \* حتى تمتع بعد المطل بالياس

لكن على ذاك نهواها ونعشقها \* وما على أحد في العشق من بأس

وفي موضع آخر يشبه خلف موعدها بالبرق الذي يلمع دون أن يكون معه مطر يقول (من بحر الكامل): (3)

وَعَدَتْ زيارتها ومَوْعِدُ مِثْلِها \* إيماضُ برق كاذب السلالاء

وفى صورة أخرى يعمد إلى المبالغة ليدل على صعوبة الوصول إلى سعدى إذ لا يستطيع أحد الوصول إليها حتى الفكر نفسه لا يمكنه أن يرقى إلى مكانها يقول (من بحر المتقارب): (4)

ومَنْ لي بسُعْدى ومن دونها \* فياف يغول المهارى سراها

ومِنْ حَوْلها رقباءُ لها \* يُزوونَ أعْيُنَهم والجباها

عصابة سوء أطافوا بها \* فليس يطور خيال حراها

ممنّعة مسن بنسات الملوك \* يحمى الأسود الضوارى حماها

كَعَصْ مَاءَ تَنْ زِلُ فَى قُلْ إِنَّ مُكَالًا لِهَ بُغَامِ دُرَاهِ ا

إذا طلب الفكر أن يَرْتَقي \* إليها تَعاظمه مُرْتقاها

وليس بعيدة عن أذهاننا صورة مجنون بنى عامر الذى كان يمزق ثيابه ويعيش مع الوحوش، والزمخشرى ينقل لنا صورة مماثلة لها فى قوله (من بحر الكامل):  $^{(1)}$ 

<sup>(1)</sup> الزمخشري ، ديوانه ، ص 329.

 $<sup>(^{2})</sup>$  المصدر السابق ، ص 263.

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) نفسه ، ص 385.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) نفسه ، ص 559.

\* وأحُطُ عن عِطْفِي رداءَ تَسَتَرى فاليومَ أخْرجُ صاغراً عن قشرتِي وأهَيمُ فِي بَرِّيَّةِ مُسْتَأْنِسًا \* بالمُشْرَبّهات لها: الظّباءِ النَّفر الشكوى:

إن الشكوى ظاهرة بارزة في الشعر، وذلك لرقة شعور الشعراء فهم ينشدون المثل العليا ولأن الواقع بعيد عن المثالية ويصل فيه المتزلفون إلى المناصب العالية.

وكان الزمخشري في بداية حياته ينهض بهمة عالية لتلقى العلم وتحصيله حتى يوصله ذلك لما يريد، ولكن يخيب فأله ويجد من هم دونه همة وعلمًا يتسلمون المناصب العالية ويتمتعون بالمال والجاه، فيؤثر في نفسه، فيأخذ في التململ والتذمر من هذا الوضع ، فنراه في مطلع حياته يبث شكواه إلى نظام الملك يشكو إليه حوادث الزمن التي تصيبه، ولولا مساعدة أستاذه الضبي لبالغت الخطوب في إيذائه وكان يأمل من نظام الملك أن يمد له يد العون ليخفف من بلوائه فهو يقول (من بحر الطويل): (2)

وفي قصيدة أخرى يبدأها الزمخشري بمساءلة خليليه عن فائدة فضله الذي بلغه إذ هو لم يرفع على كل جاهل، فهو يرى من الغبن والجهالة أن يصيب أصحاب النقص المناصب التي يستحقها أصحاب الفضل وهو يستبعد أن ينال حقه في مثل هذا العصر يقول في ذلك (من بحر الطويل): (3)

خليلي قَلْ تُجْدِي علي فضائِلي \* إذا أنا لم أرْفعْ على كلِّ جاهل؟ مِنْ الغَبْن ذو نقص يُصِيبُ منازلاً \* أخو الفضال محقوق بتلك الأفاضل ومن لى بحقى بعدما وقرت على \* أراذلها الدنيا حقوق الأمائل كذا الدهرُ كَمْ شوهاءَ في الحَلْي جِيدها \* وكم جيد حسناء المُقلّد عَاطِل

والذي كان يحزنه ويؤلمه هو شيوع صفاته، حتى أن الركبان يتغنون بها في أسفار هم ، أما قصائده فقد انتشرت في طول البلاد وعرضها هذا إلى مصنفاته التي لم تُبق قولاً ومع كل هذا فهو يعيش في فقر، وإذا نظر إلى كفه لم يجد فيها سوى أنامله يقول (من بحر الطويل): (2)

ومما شَهِاني أن غُرَّ مَنِاقبي \* تَعَثَّى بها الرَّكْبانُ بين القوافل وسارت مسير النيرات رسائلي إذا قلته لم أبْق قصولاً لقائسل نَظرْتُ فما في الكفِّ غيرُ الأنامل

وطارت إلى أقصى البلاد قصائدى \* ولى فى دقيق النحو والنقد منطق غَنَــيُّ مِـن الآداب لكننــي إذا \*

<sup>(1)</sup> الزمخشري ، ديوانه ، ص 421–422.

 $<sup>(^{2})</sup>$  المصدر السابق ، ص 79–80.

<sup>(3)</sup> نفسه ، ص 98

<sup>(2)</sup> الزمخشري ، ديوانه، ص 98.

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) المصدر السابق ، ص 98.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  نفسه ، ص 522.

<sup>(4)</sup> نفسه ، ص 95.

لهذا نجده يتمنى أن يصبح غنيا، فيرضى صديقه ويسخط عدوه وأن يكون في غباء باقل الذى يضرب به المثل في الغذا نجده للغباء لأن الزمخشرى يرى أنه لم يبلغ بفضله وعلمه شيئاً ولو أصبح مثل قس أياد، وسحبان وائل يقول: (2)

فيا ليْتنى أصبحت مُسْتَغنياً ولم \* أكن فَخْرَ خوارزم رئيسَ الأفاضل ويا ليتنى مُرضِ صديقى ومسخط \* عدوي وإنّى فى فهاهة باقل فلستُ بفضلى بالغاً ولو أننى \* كَفُسسَ إيادٍ أو كَسْحبان وائل

ولما رأى أن شكواه إلى العبد لن تفيده شيئا، فقد توجه بشكواه إلى الله عز وجل فيقول (من بحر المنسرح): (3)

أشكو إلى الله جفوة الرمن \* ودولة ما تزالُ تظلمنى تُسُورُ بُهَالها بنعمتها \* وتَقْصُد الفاضلين بالمحن وكما شكا الزمخشرى من الزمان وظلمه له، شكى الناس الذين يعيشون في ذلك العصر، لأنهم لا يقلون ظلماً عن عصر هم يقول في ذلك (من بحر الطويل): (4)

وأهل زمان قد تقضّى صريح فلم يبق فى أهل الزّمان صريح فأولاء أما المكرمات لَدْيُهم فمرضَى \* وأمّ الله فصحيح وكائن ترى من ذى محاسن وجهه \* صبيح ووجه الفعل منه قبيح فيا ليت ذاك القبع كان بوجهه \* ويا ليّت وجه الفعل منه صبيح فيا ليت ذاك القبع كان بوجهه \* ويا ليْت وجه الفعل منه صبيح الحكمة والزهد:

الحكمة وليدة التجربة، والتجربة تعنى التمرس بأحداث الحياة وصروف الزمن، وتعتبر خلاصة اجتماعية لواقع مرّ بالإنسان فكان له فيه دروس وعبر.

لقد عاش الزمخشرى نيفاً وسبعين سنة، ذاق خلالها حلو العيش ومره ، وعاشر الفئات المختلفة فى مجتمعه ، ورحل من بلد إلى آخر وأحس بآلام المجتمعات التي مر بها، وقد جاءت حكمه على شكل مواعظ يسديها إلى سامعيه ومن ذلك من بلد إلى قوله (من بحر البسيط): (1)

ليس السنّيادة أكماماً مطررزة \* ولا مراكب يَجْرى فوقها الدّهب وإنّما هِلى الْعَقْلُ والأدب وإنّما هِلى الْعَقْلُ والأدب ومكرُمات يليها العَقْلُ والأدب وما أخو المَجْدِ إلاّ من بَغَى شرفاً \* يوماً فهان عليه النّقش والنسب وأفضلُ النّاس حُرّ ليس يَعْلَبُه \* على الحِجَى شَهُوة فيه ولا غضب

وقد جاءت معظم حكمه في مطالع قصائد الرثاء لأن معانيها تدور حول الموت ومساواته بين بني البشر فهو يقول (2) (من بحر البسيط):

<sup>(1)</sup> الزمخشرى ، ديوانه ، ص 241.

 $<sup>(^{2})</sup>$  المصدر السابق ، ص 280.

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) نفسه ، ص 62.

قضاء ربّ ك حَدُّ غَيْرُ مَسْبوق \* بابُ يُسَاقُ إليه كُلُّ مَخْلُوق سِيَّانِ مِن ليس مَرْمُوق الْمَحَلِّ وذو \* جاهِ بأبصار كلِّ الْخَلْق مَرْمُوق ورَبَّ تاج وديباج يُجَارِرُه \* كذى كساء رَقيع الجَيْبِ مَقْتُوق

وفى موضع آخر شبه الدنيا بظل شجرة ليستريح الناس تحتها، ولكنهم سوف يرحلون عنها مهما طال البقاء يقول فى ذلك (من بحر الطويل): (3)

# وما العيشُ إلا سرحة قيل تحتها \* سَيُطْردُ عنها القائلونَ وإن لَجَّوا

ويذكر أن من الناس من يتخبط في غوايته وضلاله ويدعى أنه يهدى إلى الله بالطريق الصحيح والحجج الواضحة يقول: (1)

وكَمْ من خابطٍ في شُبْهةٍ وهو قائلُ \* إلى الحقِّ بالبرهانِ أهدى وأحْتَجَّ

ومن نماذج الحكمة عنده أيضاً قوله (من بحر الطويل): (2)

ألا رُبّ عبد كسف أنياله \* ولم يكف عن الجار القريب أذاته

رَطِيبٌ بثلب المسلمين لِسائه \* وإنْ كان لم يبلل براح لَهَاته

ويقول في الزهد (من بحر المتقارب): (3)

قضى الله أمراً وجَفَ القلم \* وفيما قضى رَبَّنا ما ظلم وفى الله أمراً وجَفَ القلم \* وفي الدُكْم ما جارَ لمَّا حَكَمْ إِذَا تَسِمُ أُمرِ بِدا نقصه \* توقع زوالاً إذا قيل تَسمْ الذا تسمَّ أمر ببدا نقصه \* توقع زوالاً إذا قيل تَسمْ سليمانُ جاءتْ له نَمْله \* تُحَدِّرُه من عِثار القدم وإنْ كُنت في نِعْمَة فارعَها \* فإنّ المعاصى تُزيل السَّعَم

الوصف:

جاء فى نقد الشعر: أن الوصف إنما هو ذكر الشىء بما فيه من الأحوال والهيئات، ولما كان الشعر إنما يقع على الأشياء المركبة من ضروب المعانى، فإن أحسنهم وصفاً من أتى فى شعره أكثر المعانى التى الموصوف مركب منها ثم بأظهرها وأولاها به حتى يحكيه ويمثله بنفسه . (4)

<sup>(</sup>¹) الزمخشرى ، ديوانه ، ص 62.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق ، ص 586.

 $<sup>(^3)</sup>$  نفسه ، ص

<sup>(4)</sup> أبو الفرج قدامه بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجى بمصر ، ومكتبة المثنى، بغداد، 1963م، ص134.

وإجادته دليل على عمق الشاعر، وبُعد خياله وخصوبة فكره، ولكن هذا الغرض لم يكن له نصيب كبير في الشعر العربي إذا ما قورن بالأغراض الأخرى وشأن الزمخشرى في ذلك شأن باقى الشعراء لهذا فمن العسير أن نظفر بوصف متكامل لشيء في شعره فكل ما هناك أبيات قليلة وردت كمقطوعات بلغ عددها ثماني مقطوعات ومنها قوله في وصف شدة البرد في خوارزم (من بحر الرجز): (1)

- خَـوَارِزْمُ مثل الزَّمْهرير وهـي إنْ \* قِيسنت ببَـرْد أهْلها كالهاويه
- ببرْدِها يَجْمُدُ باعاً ماؤها \* وبَردُهُم يَجْمِدُهُ ثماثيه

كما يصف بأسلوب طريف بستان بقوله (من بحر الوافر): (2)

- أقول لصاحب البستان طوبي \* لَعَيْشِكَ ثَم يُسْكِثُني البعوض
- يُمَلْمِلُ له فليس به قرار \* ويُتْذِنه فليس به نهوض
- حماه قرصه وطنینه أن \* یبیت وعینه فیها غموض
- كَأْنَا وَ مِن يَهُذَى بِالْأَغْانِي \* تُكَرَّرُ فَي مسامِعَكَ العروض

<sup>(1)</sup> الزمخشري ، ديوانه ، ص 459.

 $<sup>(^{2})</sup>$  المصدر السابق ، ص 313.



Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

## المبحث الأول

#### مفهوم الصورة الفنية

جاء في لسان العرب من أسماء الله تعالى (المصوِّر) الذي جمع جميع الموجودات فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بها، وتصورّرتُ الشيء: توهمت صورته فتصور لي، والصور إمالة العنق وصور يصور يصور (لـ) صوراً وهو أصور (الـ)

# الله يعلصه أنّصا فصلى تلفتنكا يعلصه أنّصا فصلى الفائد الفا

وفى المعجم الوسيط (الصُّورةُ) الشكل والتمثال وفى التنزيل: چق ق ق ق ج ج ج ج ج ج ج وجاءت أيضاً بمعنى النوع والصفة. (3)

وتستعمل كلمة الصورة "الدلالة على كل ما له صلة بالتعبير الحسى، وتطلق أحياناً مرادفة للاستعمال الاستعارى للكلمات" (4) وهي وسيلة الشاعر والأديب في نقل فكرته وعاطفته معاً إلى قُرّائه وسامعيه (5). ويقاس نجاح الصورة للكلمات بمدى قدرتها على تأدية هذه المهمة كما أنّ الحكم على جمالها أو دقتها يرجع إلى ما استطاعت الصورة أن تحققه من تناسب بين حالة الفنان الداخلية وما يصوّره في الخارج تصويراً دقيقاً خالياً من الجغوة والتعقيد فيه روح الأديب وقلبه (6). وقد تنبه إلى هذه الناحية قدامي النقاد العرب فأشعر النّاس عندهم: "من أنت في شعره حتى تفرغ منه" (7) والشاعر في شعره أبيعة خارجية". (8)

ومن هنا كانت الصورة ميدان العمل الذى يبرز مقدرة الشاعر ومدى تمكنه من الصنعة<sup>(2)</sup> والصورة الشعرية ليست شيئاً جديداً فإنّ الشعر قائم على الصورة منذ أن وجد ولكن استخدام الصورة يختلف من شاعر إلى آخر. (2)

(1) ابن منظور ، لسان العرب، مادة (صور).

(2) سورة الانفطار الآيات 7-8.

(3) إبراهيم مصطفى أحمد وآخرون، المعجم الوسيط، مادة (صور).

(4) مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، مكتبة مصر، 1958م، ص 3.

(5) أحمد الشايب، أصول النقد الأدبى، مكتبة النهضة المصرية، ط7، 1964م، ص 242.

(6) المرجع السابق، ص 294.

(7) ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم) ، الشعر والشعراء، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة ، 1966م، ج 1 ص 20.

(8) مصطفى ناصف ، الصورة الأدبية ، ص 7.

(2) عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 1، 1995م، ص 336.

(2) إحسان عباس، فن الشعر، دار الثقافة، بيروت، ط 3، ب ت ، ص 230.

(3) عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي، ص 390.

(4) محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة، ط4، 1969م، ص 338.

(5) إحسان عباس، فن الشعر، ص 236.

والشعراء على اختلافهم يتناولون مادة أو مواد متشابهة "ولكن اختلاف الصور التي تعرض فيها المادة هي التي (3) تعطيها قيمة جمالية مختلفة".

فهناك أشياء كثيرة تبدو لأول وهلة غير شاعرية أو ذات موضوع قليل القيمة، ولكن الشاعر المجيد إذا أضفى عليها من شعوره وتصويره وأخيلته القوية استطاع أن ينفذ إلى معان جمالية أو إنسانية فبقوة الملكة الشعرية يستطيع أن يجد موضوعات للتجارب الصادقة في كل ما حوله متى ما خلع عليها من إحساسه وفاض عليها من خياله ، وبهذه الملكة التصويرية يستطيع نقل المشاهدة اليومية إلى عالم الشعر. (4)

وكثير من الأشياء المألوفة تناولها الشعراء فصور وها بأقلامهم تصويراً يجعلنا نحس بجدة هذه الأشياء كلما قرأنا صورهم، وكأن هذه الأشياء المألوفة نعرفها لأول مرة، فليست جدة الصور في انتقاء الشاعر لصوره مما حوله من مظاهر الحياة الجديدة.

وإنَّ أى شاعر لو اتخذ صورة الشمعة للتعبير عن حالة نفسية بعد أن يصبح الشمع ثانوى القيمة في الحياة الحضارية لما وجدنا في صورته عيباً لأنها قديمة لو استعملت كثيراً". (5)

فالصورة إذن هي مجال للحكم على الشاعر فالمعانى عامة لدى جميع الناس ومنهم الشعراء، ولكن العبرة في مدى قدرة الشاعر على صوغ هذه المعانى في ألفاظ، وقدرته على تصويرها "وكم من معنى حسن قد شين بمعرضه الذي أبيرة الشاعر على معنى قبيح ألبسه". (1)

ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي وقع التصوير والصوغ فيه كالفضة والذهب، يصاغ خاتم أو سوار، فكما أن محالاً إذا أنت أردت النظر في صوغ الخاتم وفي جودة العمل ورداءته أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة أو الذهب الذي وقع فيه العمل وتلك الصنعة، كذلك محال إذا أردت مكان الفضل والمزية في الكلام أن تنظر في مجرد معناه كما لو فضلنا خاتماً على خاتم بأن تكون فضة هذا أجود لم يكن تفضيلاً له من حيث هو خاتم، كذلك ينبغي إذا فضلنا بيتاً على بيت من أجل معناه ألا يكون تفضيلاً له من حيث هو ضعر أو كلام.

"ونعتقد أنه ما من حكم إجمالى فى مثل هذا الحكم الذى ساقه عبدالقاهر الجرجانى، فالمادة قد تكون فى ذاتها جبدة، فإذا وضعت فى صورة قبيحة ذهبت جودتها، وقد تكون المادة عادية ولكنها إذا عرضت فى صورة جميلة بدت رائعة تأخذ بالألباب، والشاعر عندما ينقل فكره وعاطفته فى صوره، فإنه لا يكتب لنفسه، وتجربته ليست مقصورة عليه بل هى إنسانية بطبيعتها وعندما يعبر الشاعر عن مشاعره فإنه لا ينقلها فى حالتها الطبيعية بل يتمثلها ويتأملها ويحولها إلى مادة تعبيرية عن جهاد ومثابرة لا عن مجرد استسلام للخيال والأحلام". (3)

والعمل الفنى أو الشعر " لا يحبب إلى النفوس بالنظر والمحاجاة، ولا يجلى فى الصدور بالجدال والمقايسة، وإنّما يعطفها عليه القبول والطلاوة، وقد يكون الشيء مُتقناً محكماً ولا يكون حلواً مقبولاً وقد يكون جيّداً وثيقاً، وإن لم يكن لطيفاً رشيعاً، وقد يجد الصورة الحسنة والخلقة التامة ممقوتة وأخرى دونها مرموقة "(2).

<sup>(1)</sup> ابن طباطبا (محمد بن أحمد العلوى) ،عيار الشعر، تحقيق: طه الحاجرى، محمد زغلول سلام، المكتبة التجارية – القاهرة، 1956م، ص 75.

<sup>(2)</sup> الجرجاني (عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد)، دلائل الإعجاز، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 1381هـ، ط ، 1961م، ص 167.

<sup>(3)</sup> محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص 282.

<sup>(2)</sup> الجرجانى (القاضي على بن عبد العزيز) ، الوساطة بين المتنبئ وخصومه ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، وعلى محمد البجاوى ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، 1966م ، ص 100.

# (2) لذا نجد أن موضوع الشعر خيره "ما أسكر السامع حتى ينقله من حالته".

وأخيراً فالصورة أداة الشاعر الفنية التى يعبر بها عن تجربته، ويرسم بها مشاهداً من حياته وواقعه، قوامه (الكلمات) يبنى بها عالماً متميزاً جديداً، يجمع فيها بين عناصر متباعدة فى إطار من الانسجام والوحدة، يصور المعنى تصويراً جمالياً وتخاطب المشاعر التى لا تعرف قيداً أو حداً، أكثر مما تخاطب الفكر وتدع للخيال حرية التخيل حول الصور المشكلة بحيث تظهر فيها شخصية الشاعر واضحة متميزة.

## الصورة في النقد القديم:-

كان لعمود الشعر أثر كبير في تقييد حرية الشاعر القديم والحد من انطلاق شاعريته، وبالتالي جعله يسير ضمن حدود معينة لا يتعدّاها إلا في اليسير. ونهج الشعراء الجاهليون والتقليديون منهجاً معيناً في تصور الأشياء وتصور اللغة، عماده الإعجاب بالنظم وقوة اللفظ والتنوع في السبك وتوجيه العناية للصياغة والسبك أكثر من العناية بالتصوير والخيال، فالنزعة التقليدية تميل إلى تقرير المعانى الحقيقية في صياغة خلابة، والشاعر لا يوجه اهتمامه للصورة والخيال بقدر ما هو خطيب مفصح يتحدث إلى سامعيه مهتماً بمطالب المتعة الجماعية، ومن ثمّ لجأوا إلى التعبير المجرد واستساغوه. (3)

وقد وضع العلماء مقاييس صارمة في حكمهم على الشعراء، وجعلوا أساس التفاضل "شرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ واستقامته، وسلموا قصب السبق لمن وصف فأصاب، و شبه فقارب وبده فأغزر ولمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة ولا تحفل بالإبداع والاستعارة "(1). وهكذا كان اهتمام نقاد العرب القدماء مُوجّها إلى صحة المعنى وقوة اللفظ ووضوح التشبيه وتجدده، وإلى الشعر الذي يحوى حكماً، أما الاستعارة والخيال فندر أن وجّهوا عنايتهم لها "والعرب لا تنظر في أعطاف شعرها بأن تجنس أو تطابق فتترك لفظة للفظة أو معنى لمعنى كما يفعل المحدثون، ولكن نظرها في فصاحة الكلام وجزالته وبسطه وإبرازه وإتقان بنية الشعر وإحكام عقد القوافي وتلاحم يفعل المحدثون، ولكن بنظرها في فصاحة الكلام وجزالته وبسطه وإبرازه وإتقان بنية الشعر وإحكام عقد القوافي وتلاحم الكلام بعضه ببعض".

وحتى فى الحالات التى يستخدم الشاعر فيها الاستعارة اشترطوا القرب والمداناة والشبه بين المستعار والمستعار له: "إنما استعارت العرب المعنى لما ليس له إذا كان يقاربه أو يناسبه أو يشبهه فى بعض أحواله أو كان سبباً من أسبابه".

(3)

اهتم نقاد العرب بوضوح التشبيه اهتماماً كبيراً، كما اهتموا بوضوح المعنى ولزوم بعده عن الغموض والإبهام: "ينبغى للشاعر أن يتجنب الإشارات البعيدة والحكايات المغلقة والإيماء المشكل ويتعمد ما خالف ذلك ويستعمل من المجاز ما يقارب الحقيقة ولا يبعد عنها، ومن الاستعارات ما يليق بالمعانى التى يأتى بها". (4) وذهب النقاد القدامى إلى أن غرض الاستعارة هو شرح المعنى وفضل الإبانة عنه أو تأكيده والمبالغة فيه، أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ، أو تحسين

<sup>(2)</sup> ابن الأثير (ضياء الدين نصرالله) ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق: أحمد الحوفى، بدوى طبانة ، ب ن ، ب م ، ط1، 1379هـ ، ج 1، ص 251.

<sup>(3)</sup> مصطفى ناصف، الصورة الأدبية ، ص 238.

<sup>(1)</sup> الجرجاني، الوساطة بين المتنئ وخصومه، ص 37.

<sup>(2)</sup> ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر ، ج 1، ص 129.

<sup>(3)</sup> الجرجاني، الوساطة بين المتتبئ وخصومه ، ص 37.

<sup>(4)</sup> ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر، ج 1، ص 290.

<sup>(5)</sup> الآمدى (أبو القاسم الحسن بن بشر) ، الموازنة بين أبى تمام والبحترى، تحقيق: أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة ، 1380هـ، ج 2 ، ص 250، والجرجاني، الوساطة ، ص 41.

المعرض الذي يبرز فيه، وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المصيبة، ولو أن الاستعارة المصيبة تتضمن ما لا تتضمنه الحقيقة من زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى منها استعمالاً" (5)

وإذا كانت الاستعارة إحدى أعمدة الكلام وعليها المعول في التصرف والتوسع فإن مهمتها التوصل إلى تزيين النظم والنثر $^{(1)}$ .

ومع ذلك فقد أدرك عبدالقاهر الجرجانى برهافة حسه وذوقه أن جمال الإستعارة فى خفائها ودقتها ومدى ما تقدمه من صنعه ضمن السياق الذى ترد فيه ومقدار ما تبعثه فى النفس من قوة تخيل وتصور، ويرى أن العيب فى التشبيه الواضح إذ يقول: "إعلم أن من شأن الاستعارة أنك إذا زدت التشبيه إخفاء ازدادت الاستعارة حسنا، حتى إنك تراها أغرب ما تكون إذا كان الكلام قد ألف تأليفاً إن أردت أن تفصح فيه بالتشبيه خرجت إلى شيء تعافه النفس ويلفظه السمع" (2). وركز النُقاد والشعراء العرب على مسألة الوضوح، وأصبح عندهم خير الكلام "ما دخل الأذن بلا إذن". (3)

وأبلغ الوصف "ما قلب السمع بصراً" (4) وأحسن الوصف "ما نعت به الشيء حتى يكاد يمثله عيانا للسامع" (5) وعندما تحدثوا عن التشبيه، وهو الأقرب إلى مفهوم الصورة في عصرنا جعلوا مهمته زيادة وضوح المعنى وتأكيده وذهبوا إلى أنه لا يخرج عن واحد من أربعة: إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه، وإخراج ما لا تجر به العادة إلى ما جرت به العادة، وإخراج ما لم يعرف بالبديهة إلى ما يعرف بها، وإخراج ما لا قوة له في الصفة على ما له قوة إلى ما يوف وكل هذه الألوان من التشبيه تزيد المعنى وضوحاً وتؤكده في ذهن السامع ولا تترك له أي غموض أو إبهام دون تعليل أو تفسير.

وجعلوا للتشبيه حداً لأن الأشياء تتشابه من وجوه وتتباين من وجوه، فإنما ينظر إلى التشبيه من أين وقع" (2) وجعلوا التشبيه ضربين حسنا وقبيحاً، " فالحسن هو الذي يخرج الأغمض إلى الأوضح فيزيد بياناً، والقبيح ما كان خلاف ذلك "(2) وإن التشبيه والاستعارة "يخرجان الأغمض إلى الأوضح ويقربان فائدة البعيد". (3)

(3) ابن الأثير، المثل السائر، ج 1 ، ص 252.

<sup>(1)</sup> المرزباني (أبوعبيد الله محمد بن عمران بن موسى) ، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ، تحقيق: محمد على البجاوي ، دار نهضة مصر ، 1956م، ص 143.

<sup>(2)</sup> عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 292.

<sup>(4)</sup> ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر ، ج 1 ، ص 295.

<sup>(5)</sup> المصدر السابق، ج 2 ، ص 294.

<sup>(6)</sup> أبو هلال العسكرى ( الحسن بن عبد الله بن سهل)، الصناعتين الكتابة والشعر، مكتبة محمد صبيح، القاهرة، ط3، بت، ص 240.

<sup>(2)</sup> المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد) ، الكامل في اللغة والأدب، تحقيق: محمد أبو الفضل إبر اهيم والسيد شحاته، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ، القاهرة ، ج 3، ص 52.

<sup>(2)</sup> ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر، ج 1 ، ص 217.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق ، ص 289.

<sup>(4)</sup> أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص 134.

<sup>(5)</sup> مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، ص 187.

<sup>(6)</sup> المبرد، الكامل في اللغة والأدب، ج 3 ، ص 54.

<sup>(7)</sup> أبو هلال العسكري ، الصناعتين ، ص 243 .

وفى تقرير مبدأ الوضوح ذهب قدامة فى حديثه عن الوصف إلى أنه ذكر الشىء كما فيه من الأحوال والهيئات: "وأحسن الشعراء من أتى فى شعره بأكثر المعانى التى الموصوف مركب منها، ثم بأظهرها فيه وأولاها حتى يحكيه بشعره ويمثله للحس بنعته" (4). ومن ثمّ علت كفه الحقيقة وبزغ الوضوح واحتفظت الأشياء بذاتيتها المنفصلة المستقلة، واستلمع الشعراء الجرى وراء التعبير المجرد الخالى من المجاز. (5)

ولو طالعنا ما كتبه القدماء لوجدنا العرب يعتمدون على الحس في تصوراتهم، فهم يشبهون المرأة بالشمس والقمر والكثيب والغزال والبقرة الوحشية والسحابة البيضاء (6). وهذه كلها تشبيهات حسية عيانية بعيدة كل البعد عن المعنويات تواجهنا هذه التشبيهات وهذه الطريقة في التمثيل عند القدماء والمحدثين بل تكاد تكون طريقاً مسلوكاً عند الجميع، ونهجا قاصداً لدى الكل. (7)

كانت العرب إذن تصب المعانى فى قوالب محسوسة، وتبالغ فى ذلك كل المبالغة، سواء فى ذلك ما تقع عليه الحاسة من الأوصاف أم كان تعبيراً عن الخواطر النفسية ونبضات العواطف. وقد استعانوا على إبراز ذلك بالتشبيهات والاستعارات المادية دون أدنى اهتمام بالتشبيهات الخيالية أو الوهمية، فكان نتاجها عموماً صوراً مادية لا تخرج عن نطاق الحواس الظاهرة، فهى تعنى بالحقائق وتهتم بالتفصيلات وتنفر من الغموض والإبهام وتدور حول الخصوص لا العموم، وتكره التدسس إلى ما وراء الماديات المنظورة لسبر أغوار النفس واستنباط سوانح العقلية الباطنية. (1)

ومن ثمّ أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات والحكم ما أحاطت به معرفتها وأدركه عيانها ومرّت به تجاربها، فشبهت الشيء بمثله تشبيها صادقاً على ما ذهبت إليه في معانيها التي أرادتها. (2)

واعتبروا التشبيه الذي يحتاج إلى تفسير ولا يقوم بنفسه أخشن الكلام (3). ومن ثم فعلى الشاعر "أن يتعمّد الصدق في تشبيهاته وحكاياته" (4) وعلى الرغم من أن عبدالقاهر الجرجاني كان أكثر النقاد العرب فهما بقيمة الاستعارة والتشبيه، ويرى أن التشبيه "يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتى يختصر ما بين المشرق والمغرب، ويجمع ما بين المشئم والمعرق، ويرى للمعاني المتمثلة بالأوهام شبها في الأشخاص الماثلة والأشباح القائمة، وينطق الأخرس ويعطى البيان من الأعجم، ويرى الحياة في الجماد، والتئام عين الأضداد، ويأتي بالحياة والموت مجموعتين والماء والنار مجتمعين" (5). إلا أنه على الرغم من تفهمه لفائدة التشبيه وقوته على التصوير، ينساق وراء القول الداعي إلى الوضوح. وعلل النقاد - نفسيا - سبب ميل النفوس الى الحسن ونفورها من القبيح بقولهم: "فالنفس تقبل اللطيف وتنبو عن الغليظ وتقلق من الجاسي البشع، وجميع جوارح البدن وحواسه تسكن إلى ما يوافقه وتنفر عما يضاده ويخالفه، والعين تألف الحسن، وتقذى من القبيح ، والأنف يرتاح للطيب وينفر للمنتن، والفم يلتذ بالحلو ويمج المر، والسمع يتشوق للصواب الرائع وينزوى عن الجهير الهائل، واليد تنعم باللين وتتأذى بالخشن" (2).

<sup>(1)</sup> إحسان عباس، فن التشبيه، دار الثقافة ، بيروت ، ط 3 ، ب ت ، ج 2 ، ص 82.

<sup>(2)</sup> ابن طباطبا، عيار الشعر، ص 10.

<sup>(3)</sup> المبرد، الكامل في اللغة والأدب، ج 3 ، ص 128.

<sup>(4)</sup> ابن طباطبا، عيار الشعر، ص 5.

<sup>(5)</sup> عبدالقاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، علق على حواشيه: أحمد مصطفى المراغى، مطبعة الاستقامة، القاهرة، بت ، ص 148.

<sup>(2)</sup> أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص 257.

<sup>(2)</sup> محمد زغلول سلام، تاریخ النقد العربی حتی القرن الرابع الهجری، دار المعارف، مصر، 1964م، ج 1 ، ص 23.

<sup>(3)</sup> ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر ، ج 1 ، ص 121.

وقد كان لمفهوم وحدة البيت الشعرى عند شعراء العرب خطورة كبيرة، فهو الذى حدد مفهوم الصورة عند القدماء "فالنافذ يبحث عن بيت القصيد والبيت الذى يجرى مجرى المثل، ويفضلون القصيدة التى بها جملة من عيون الأبيات على تاك التي تخلو منها، وإن جمعت من الترابط ووحدة الموضوع وفنية العرض القدر الكبير" (2).

وذهبوا إلى أن البيت من الشعر كالبيت من الأبنية قراره الطبع وسمكه الرواية، ودعائمه العلم وبابه الدربة وساكنه المعنى ولا خير في بيت غير مسكون، وصارت الأعاريض والقوافي كالموازين والأمثلة للأبنية، أو كالأواخي والأوتاد للأخبية فأمّا ما سوى ذلك من محاسن الشعر فإنما هو زينة مستأنفة، ولو لم تكن لاستغنى عنها"(8). كما أن اعتبار البيت وحدة "أعان على تقبل الحلى التي تفشت أضرارها في التفكير العربي وخلق مجالاً صياغياً يستبد بالصورة المجازية، أو يعطيها حدوداً وأسواراً صناعية، أو ثباتاً واستقراراً دخيلاً، بحيث تتحرك الصورة في حدود معلومة من المجازية، أو لهذا فإننا نجد الصور في الشعر القديم تتناثر تبعاً لوحدة البيت. فالشاعر القديم كان يضع أمامه نسقاً معيناً لدى تأليفه قصيدته يقوم على براعة الاستهلال ووحدة البيت وفصاحة اللفظ ورصانته وموسيقاه، وقصيدته أشبه بالعقد المتناثر، كل حبة منه جميلة بمفردها، ولكننا لو حاولنا أن نبحث عن ذلك الخيط الذي يؤلف بين الحبات، فيعطيها لونا خاصاً أو صورة معينة أو وحدة ذات شكل خاص فإننا نبحث عبثاً، ذلك لأن الشاعر يُوثر التعبير المجرد، ويعنى بالحقيقة والوضوح ويهدف إلى متعة العقل أكثر مما يهدف إلى متعة الخيال. وقد وجد الشعراء تشجيعا لهم في نهجهم من النقاد، فالنقد العربي القديم لم يحفل بالوحدة العضوية وركز على وحدة البيت، فكانت النتيجة أن الشاعر لم يلق بالأ إلى تضافر الصورة مع الفكرة العامة أو الشعور الذي يهدف إلى تصويره. فجاءت صوره جزئية غير متآلفة في إبراز الصور تضافر الصورة مع الفكرة العامة أو الشعور الذي يهدف إلى تصويره. فجاءت صوره جزئية غير متآلفة في إبراز الصور تضافر الصورة متى الفكرة العامة أو الشعور الذي يهدف إلى تصويره. فجاءت صورة جزئية غير متآلفة في إبراز الصورة ها. (1)

ومما يلاحظ أن العرب أهملوا الخيال - باعتباره أساس الصورة الأدبية - إلى حدٍ كبير وفهموه فهما خاطئا، فنظروا إلى فكرة المحاكاة عند أرسطو على أنها تقليد للواقع الخارجي في حين يقرر صراحة "أنه ليس شرط الشاعر أن يحاكي ما كان أو يكون فحسب، بل هو يحاكي أيضاً ما يقدر كونه وما يعتقد أنه كان وإن لم يكن في الحقيقة"(2) ومن هنا فهموا الحقيقة الشعرية فهما خاطئا، فاعتبروا الخيال تجاوزاً وانحرافاً يحمد أو لا يحمد، وكثيراً ما يطلقون على هذا الانحراف لفظ (الكذب) وكان لوضع الصدق مقابل المبالغة والغلو أثر في أن يبتعد الشعراء عن الخيال، وأن يسيطر الواقع على الشاعر وانطلاقة الشعر. (3)

ورأى النقاد العرب في التخييل خداعاً للعقل فالشاعر" يثبت أمراً غير ثابت أصلاً، و يدعى دعوى لا طريق إلى تحصيلها، ويقول قولاً يخدع فيه نفسه ويريها ما لا يرى ". (4)

وهكذا بحث العرب عن صدق العاطفة وبعدوا عن الخيال والرمزية والإبهام...الخ ولعلّ أهم ما أضعف الخيال عند العرب هو مسألة صدق الشعر وكذبه فقد ارتبط الخيال عندهم بالكذب والمبالغة والبعد عن الواقع والحقيقة، فذهب قومٌ إلى أن خير الشعر أصدقه ، واستشهدوا بقول حسان:

وإنّ أحسن بيت أنت قائله \* بيت يقال إذا أنشدته صدقا(2)

\_\_\_\_\_

<sup>(4)</sup> مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، ص 240.

<sup>(1)</sup> محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص 448.

<sup>(2)</sup> أرسطو طاليس ، الشعر، نقله بشر بن متى من السريانية إلى العربية ، تحقيق وترجمة : شكرى عياد، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، 1386هـ – 1967م، ص 3.

<sup>(3)</sup> مصطفى ناصف ، الصورة الأدبية ، ص 10.

<sup>(4)</sup> الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص 311.

<sup>(2)</sup> الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص 308.

<sup>(2)</sup> محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص 380.

ونقله بحرفيته، بكل ما فيه من إيحاء يزخر بشعور الفنان وعاطفته ويكمن الجمال في قدرة الشاعر على فهم تعبيرات اللغة الدلالية والموسيقية واستعمال هذه التعبيرات في أماكنها الصحيحة، ويجعل غرضه الكشف عن حالات النفس في صورة وجدانية لا الشرح والتفسير. (2)

ولعلنا بعد هذا العرض يمكن أن نقول بأنّ الشعر العربي القديم - إجمالاً - قيّد حرية الشاعر وألزمه بتصور معين، يقوم أساساً على توجيه عناية الشاعر إلى قوة اللفظ وحسن الصياغة ولم يولِّ اهتماماً للتصوير والخيال. ونظر النقاد العرب وتبعهم الشعراء إلى التشبيه والاستعارة وغيرها على أنها وسائل لتزيين الكلام وتوضيحه وإبعاده عن الغموض وكان لهذا أثره الكبير على الصورة في الشعر العربي، فقد فهمت الصورة على أنها لون من ألوان الزخرف والحلى، ووجه الشعراء جُل اهتمامهم إلى البحث عن الجمال الشكلي والزينة، ولم يتوصلوا إلى فهم قيمة الاستعارة في خدمة الصورة الكلية ونقل المعنى المراد وزيادة الإحساس بقيمة الصورة. ومن ثم جاءت الصورة لديهم تفتقد أهم عنصر ترتكز عليه وهو العاطفة.

## الصورة في النقد الحديث:

تختلف نظرة النقد الحديث إلى الصورة عن نظرة النقد القديم، بل نستطيع أن نقول: إنّ النقد الحديث يكاد يتجاهل كل مباحث البلاغة العربية ومقابيسها ويعتمد في تقييمه للعمل الأدبى على مقابيس وموازين جديدة، تقوم على أسس نفسية غالباً، فاصطلاح الحقيقة والمجاز في النقد الحديث قد اتخذ اسم الصورة ، والصورة هي الصيغة اللفظية التي يقدم فيها الأدبب فكرته ويصوِّر تجربته، ويتضمن " اصطلاح الصورة الشعرية " جميع الطرق الممكنة لصناعة نوع من التعبير يرى عليه الشيء مشابها أو متفقاً مع آخر، ويمكن أن يتركز ذلك في ثلاثة أصناف هي التشبيه والمجاز والرمز (1). وإذا كانت النظرية النقدية القديمة تنص على روح الاعتدال في التعبير وعدم الإيغال في الاستعارة والخيال إجمالاً، وتسرف في مراعاة المقام واللياقة، وتعلى من مقام اللفظ على المعنى، وتميل إلى الحصر والتقييد والتعقيد (2). فإن النقد الحديث يهتم بالخيال اهتماماً كبيراً، بل يجعله الأساس لكل صورة أدبية، ويترك للشاعر الحرية في الإنطلاق كيف يشاء دون تقيد أو حصر. (3)

ويكثر الشاعر الحديث من تتابع الصور، كثرة تفوق كل ما نشاهده عند الشاعر القديم، ولكنه يميل في صوره إلى الجدة والتأثير والترابط وينفر من استخدام الصور في البرهان والإثبات. (4)

وأصبحت غاية الصورة الأولى أن تمكّن المعنى في النفس لا عن طريق الوضوح، ولكن عن طريق التأثير، وأن تترك في النفس انطباعاً جميلاً مبهماً أشبه بما يتركه منظر من مناظر الوجود الرائعة في نفس الإنسان، وما الصورة في حقيقة الأمر سوى هذا الأثر الذي يعلق بالنفس فيترك فيها نوعاً غامضاً من المتعة التي لا نستطيع تفسيرها أو تعليلها، بل لعنا إذا حاولنا تفسير أثر هذا الجمال ننقص من قيمته، فالجمال في حد ذاته مبهم غامض تأتى روعته من غموضه وإبهامه والصورة مناجاة للنفس ومحاورة للضمير وتأثير في الحواس، وعلى الشاعر أن يهتم بصفة خاصة بأن تكون أي موضوعات يوصلها إلى القارئ دائماً مصحوبة بمتعة ترجحها. (5)

ولا تعتبر الصورة فى النقد الحديث ناجحة إلا إذا حملت شحنة عاطفية فى كل جزء من أجزائها "فالعاطفة هى التى تهب الحدس تماسكه ووحدته، ولا يعتبر الحدس حدساً إلا لأنه يمثل عاطفة، ومن العاطفة وحدها يمكن أن يتفجر الحدس، كما أن العاطفة هى التى تضفى على الفن ما فى الرمز من خفة هوائية، ولابد أن تكون العاطفة صادقة فيكون

<sup>(1)</sup> عبدالفتاح صالح نافع ، الصورة في شعر بشار بن برد، دار الفكر ، عمان ، 1973م، ص 78.

<sup>(2)</sup> إحسان عباس، فن الشعر، ص 46.

<sup>(3)</sup> حنفى محمد شرف، الصور البيانية بين النظرية والتطبيق ، دار نهضة مصر، القاهرة، 1965م ، ص 211.

<sup>(4)</sup> إحسان عباس، فن الشعر، ص 232.

<sup>(5)</sup> عبدالفتاح صالح نافع، الصورة في شعر بشار بن برد، ص 80.

دافعها صحيحاً لا زائفاً، أو مصطنعاً، ويشترط في العاطفة ثباتها، بمعنى أن يستمر سلطانها في الأثر الأدبى كله، ولعل إخفاق كثير من الأدباء يعود إلى أنهم لا يستطيعون إبقاء عواطفهم حية في القصيدة كلها، فتظهر صورهم مضطربة مشوشة، فهي قوية تارة ، وضعيفة تارة أخرى، معبرة أحياناً فارغة أحياناً أخرى، وبمعنى آخر فإنه يشترط الأصالة أو الفردية أو الجدة في العواطف المعبر عنها، كما ينبغي أن يكون الفنان مخلصاً واضحاً في تعبيره عن عواطفه. (1)

فالعاطفة إذن تشرح خواص الصورة وتنقل تأثيرها وروعتها وجمالها ولذلك ينبغي للشاعر أن يحسن إيصالها ونقلها، ولا يتأتى ذلك إلا إذا أحسن استخدام اللغة (لفظاً ومعنى) ومن هنا كان عليه فى نقل عاطفته أن يستخدم لغة مألوفة بعيدة عن المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة، وأن يقصد العواطف بطريق غير مباشر، واللغة البعيدة عن المألوف والغريبة تنفر القارئ من الأثر الفنى وتجعله يصرف اهتمامه إلى حل مشكلات اللغة دون التأثر بما فيها من جمال، وبذلك تفقد الصور العنصر الهام الذى وجدت من أجله وهو عنصر التأثير، كما أن سوء استخدام اللغة يترتب عليه صور مشوهة متن شأنها أن تهدم بنية القصيدة العضوية: (والعمل الفنى لا يصمد ولا يهيمن إلا بقيمته اللغوية). (2)

واللفظ هو البنية الأساسية لأى عمل أدبى، وبمقدار ما ينجح الشاعر فى تخير اللفظ المناسب الملائم للمعنى بقدر ما يقدِّم فنا أدبياً ذا مستوى جيد، ولكل لفظ خاصية فى الاستعمال وسمة خاصة لا ينجح لفظ غيره فى تأدية مهمته، ولا يعنى هذا أن اللفظ المفرد له قيمة أو فضل وهو منعزل عن غيره "فالألفاظ لا تتفاعل من حيث هى ألفاظ مجردة، ولا من حيث هى كلمة مفردة، بل تثبت لها الفضيلة وخلافها فى ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها"(2).

ولكننا نقصد أن هنا ألفاظاً بسبب ترتيب الحروف أو بسبب جرسها الصوتى تصلح في أماكن فيها غيرها لو حلت محلها حتى ولو حملت الأخيرة المعنى الذى تحمله الأولى، فهناك ألفاظ توحى بالقوة والعنف وهناك ألفاظ توحي بالرقة وهي ظاهرة أبدتها التحارب الحديثة (2)

وقد تنبّه النقاد العرب إلى مثل هذا "وأعلم أن الألفاظ تجرى من السمع مجرى الأشخاص من البشر، فالألفاظ الجزلة عليها مهابة ووقار، والألفاظ الرقيقة تتخيل كأشخاص ذوى دماثة ولين أخلاق ولطافة مزاج، ولهذا ترى ألفاظ أبى تمام كأنها رجال قد ركبوا خيولهم واستملأوا سلاحهم وتأهبوا للطراد، وترى ألفاظ البحترى كأنها نساء حسان عليهن عمام كأنها رجال قد ركبوا خيولهم واستملأوا سلاحهم وتأهبوا للطراد، وترى ألفاظ البحترى كأنها نساء حسان عليهن علائل مصبغات وقد تحلين بأصناف الحلي". (3)

فللشاعر الحرية في أن يستخدم اللغة كيف يشاء لينقل تأثيره إلى السامع أو القارئ وله أن يختار ما يشاء من الصور والأخيلة ليحقق رغبته حتى ولو رأينا أحياناً في ترتيب كلماته أمراً غير مألوف أو معهود. (4)

والظاهرة الأخرى التى يشترط النقد الحديث توافرها في الصورة هي الإيحاء فالصورة الإيحائية أبعد تأثيراً في النفس وأكثر علوقاً في القلب من الصورة التقريرية الوصفية، وهي أبعث بالتالي على المتعة والإحساس بالجمال. إنّ الإيحاء يحمل القارئ إلى أجواء خيالية غير الأجواء التي يعيشها، وينقله من عالم الواقع الذي يشده شداً إلى عالم الأحلام والسبحات الفكرية، لا يجعله يتقبل الأمور كما هي ويتناولها كأنها مسلمات بديهية لا تقبل النقاش، وإنما يقدم له صوراً فيها متعة نفسية وفيها متعة عقلية بحيث تجعل ذهن الإنسان دائب الحركة والنشاط كلما قرأ الصورة وجد فيها شيئاً جديداً وروحاً أخرى. واقتصار الصورة على الحس ووصف العلاقة بين المشبه والمشبه به، والاهتمام بالوضوح الكامل وحرفية التصوير، والعناية بتقديم الشعر البرهاني العقلي وكثرة الاحتجاج وإقناع القارئ عن طريق الجدل المستمر، كل ذلك يناهضه النقد الحديث ويعتبره مما يضعف الصورة ويحط من قيمتها ويقلل إلى حدٍ بعيد، بل يلغي قيمتها الجمالية وأثر ها في النفس البشرية.

<sup>(1)</sup> زكريا إبر اهيم، مشكلة الفن، مكتبة مصر، القاهرة، ب ت ، ص 20.

<sup>(2)</sup> مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، ص 261.

<sup>(2)</sup> عبدالقاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 32.

<sup>(2)</sup> إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ط4، 1950م، ص 27.

<sup>(3)</sup> ابن الأثير، المثل السائر، ج1، ص252.

<sup>(4)</sup> إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية، ط 3 ، القاهرة ، 1966م، ص 322.

والشاعر فى صوره الإيحائية إنما يعيد للكلمات قوة معانيها التصويرية الفطرية فى اللغة، بما يبثه بها من صور وأخيلة وبما تحمله الكلمة من أبعاد داخل سياقها لا تحمله فى الشعر التقريرى ولم يعد للتشبيه الحسى القائم على العلاقة المنطقية أو المعنى القريب الواضح قيمة جمالية تذكر فى التصوير، ولم يعد قولهم: بأن الشيء فى حسنه يجب أن يشبه بما هو أحسن منه، وفى قبحه بما هو أقبح وإن قصد البيان والإيضاح فينبغى أن يكون المشبه به أبين وأوضح. (1)

والظاهرة الثالثة التى يلح عليها النقد الحديث ويشترط توفرها فى الصورة إلى جانب العاطفة والإيحاء هى الوحدة، فصور الشاعر ينبغى أن تتم فى نطاق وحدة معينة لا أن تكون متنافرة لا رابط بينها. وقدرة الشاعر المصور تبدو بجمع الأشتات وإظهار الوحدة من خلال التنوع فتتحول فيها الكثرة إلى الوحدة والنتالى إلى لحظة واحدة. (2)

وقد نحس لدى قراءتنا للصورة في الشعر الحديث بسبب كونها مركبة ومؤلفة من تسلسل مجموعة من العناصر أنها غير منطقية ولكن إمعان النظر يجعلنا نحس بذلك الخيط الذى يربط بين هذه الأخيرة من الصور الإيحائية المركبة، فالشاعر ينتقل من الأسطورة إلى القصة إلى الحوار إلى التكرار إلى الشخصيات التاريخية إلى الكشف عن رؤى باطنية في أعماقه، معتمداً على الإيحاء في توصيل تجربته ونقلها، وأقل ما توصف به التجربة الشعرية الجديدة هو التدفق والانطلاق وتحطيم العوائق ورفض الخضوع للقوالب. (3)

كما حانت الوحدة العضوية عند الشاعر الحديث مكان وحدة البيت التي كادت تنعدم أو تنوب من أجل الوحدة الكلية في القصيدة وهيمن على قصيدة الشاعر الحديث إحساس أو عاطفة واحدة، وطوّع اللغة بين يديه فلم يول كبير اهتمام لغريب اللغة وألفاظها الحوشية، وإنما عمد إلى الألفاظ السهلة الرقيقة الدالة الموحية، واعتمد الشاعر الحديث على عنصر الصوت اعتماداً كبيرا، فاستعمل في لغته ألوانا مختلفة من الموسيقي ليشيع في صوره نوعاً من لذة الروح وإحساساً غريباً بما يريد أن ينقله وفهم الشاعر الحديث قيمة الخيال وأثره في خلق الفن فهما جعله يحلق في أجواء وإن كانت مرتبطة بالواقع أحياناً، إلا أنها أجواء سماوية فسيحة فيها حرية وإنطلق فاختلطت عنده الحسيات بالمعنويات والعقل بالعاطفة والواقع بالمثالية ، وكلما استطاع الشاعر أن يحتفظ بقدر من التوازن في عواطفه وانفعالاته وهو يعبر عن هدفه، كان ناجحاً في نقل صوره بما فيها من تأثير (2) .

<sup>(1)</sup> أبن الأثير، المثل السائر، ج 2 ص 129.

<sup>(2)</sup> عبدالفتاح صالح نافع، الصورة في شعر بشار بن برد، ص 85.

<sup>(3)</sup> محمد زكى العشماوى، الأدب وقيم الحياة المعاصرة، الدار القومية الإسكندرية، 1966م، ص 115.

<sup>(2)</sup> عبد الفتاح صالح نافع ، الصورة في شعر بشار بن برد ، ص 88- 89 .

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

#### المبحث الثانى

### البيان في شعر الزمخشري

جاء في لسان العرب: البيان الفصاحة واللسن ، وكلام بيَّن: فصيح ، البيان الإفصاح مع ذكاء ، والبين من الرجال السمح اللسان (1).

واصطلاحاً: علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة (2).

ويعتبر علم البيان وسيلة أكيدة من وسائل التصوير الأدبى بل الخلق الجمالي عن طريق التشبيهات والمجازات (3).

## أولاً: التشبيه:

يقول النقاد إن التشبيه من أهم الألوان البيانية فهو الأداة التي يعتمدها الشاعر والكاتب لبث الروح فيما يُنشئ أو بكتب (4).

وحدد اللغويون معنى التشبيه بالتمثيل، ودارت مادة شبه وما يشتق منها حول المثل والمماثلة والتمثيل.

وجاء فى لسان العرب: " الشّبه والشّبيه والشّبه، المثل والجمع أشباه وأشبه الشيء ماثله وفى المثل: " من أشبه أباه فما ظلم" وشبهه إيّاه وشبهه به: مثله والمشتبهات من الأمور: المشكلات والمتشابهات المتماثلات وتشبه فلان بكذا، (5)

وفى الاصطلاح: "هو الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب الآخر بأداة التشبيه، فإن نابه أم لم ينب". (6) وعرّفه الرُمّاني (2) بقوله: "التشبيه هو العقد على أن أحد الشيئين يسد مسد الآخر في حِس أو عقل...".

(1) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (بين) .

(2) القزويني (جلال الدين ابو عبد الله محمد) ، الإيضاح في علوم البلاغة ، دار الجيل، بيروت ، ب ت ، ص 120 .

(3) عبد القادر حسين، فن البديع، دار الشروق، بيروت، ط 1، 1403هـ – 1983م، ص 29.

(4) أحمد بسام صالح، الصورة الفنية بين البلاغة والنقد ، المنار، جدة ، ط 1 ، 1984م، ص 45.

(5) ابن منظور، لسان العرب، (مادة شبه) .

(6) أبو هلال العسكرى، الصناعتين، ص 216.

(2) الرُّماني (على بن عيسى)،النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف ، مصر، 1968م ، ص 80.

(2) حول أدوات التشبيه أنظر:

القزوينى ، الإيضاح فى علوم البلاغة ، ص 13، والزركشى (زين الدين محمد بن عبدالله)، البرهان فى علوم القرآن، تحقيق: يوسف عبدالرحمن المرعشلى، وجمال الذهبى وإبراهيم الكردى، دار المعرفة، بيروت، 1994م، ج 3، ص 468، وعبد العزيز عتيق، علم البيان، دار الأصالة ، 1983م ، ص 119، السيد أحمد

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

# أدوات التشبيه (2):

(ب) كأن: الأصل فيها أن يليها المشبه وهي تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامداً، وتفيد الشك إذا كان خبرها مشتقاً أو شبيها بالمشتق، نحو: "كأنّ محمداً أخوك" ولابد من ملاحظة أن كأن أقوى وأبلغ من الكاف في الدلالة على إلحاق المشبه بالمشبه به، ومن هنا جاء قوله تعالى: چۇ و و و و و و و و و و و المشبه بالمشبه به، ومن هنا جاء قوله تعالى: چۇ و و و و و و و و و و ق ق م ب ب ب المشبه بالمشبه به، ومن هنا جاء قوله تعالى:  $= \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix}$ 

(ج) الأفعال: وهى التى تفيد معنى المشاركة والمماثلة نحو ماثل، يماثل، شابه، يشابه، حاكى، يحاكى، ضاهى، يضارع.

(د) الأسماء: وهي "مثل" و"شبه" وكذلك الأوصاف المشتقة المفيدة لهذا المعنى مثل: مماثل ومشابه ومحاكٍ.

والأصل في مثل وشبه ونحوهما من الأسماء المضافة لما بعدها أن يليها المشبه به لفظاً وتقديراً، نحو محمد مثل خالد في الذكاء. (1)

وقول أحمد شوقي: (3)

## شهد الحياة مشوبة \* بالرق مثال الحنظال

الهاشمي، جواهر البلاغة في المعانى والبيان والبديع، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1994م، ص 232، 234.

- (3) سورة الرحمن: الآية 24.
  - (4) سورة يونس: الآية 24.
- (5) سورة النمل: الآيات 41-42.
- - (2) سورة غافر ، الآية 30.
  - (3) أحمد شوقى ، ديوانه ، تحقيق إميل أ. كبا ، دار الجيل، بيروت، 1995م، ج 1، ص 133.
- (4) حول أقسام التشبيه أنظر: أحمد مطلوب، فنون بلاغية (البيان والبديع) ، دار البحوث العلمية، الكويت 1975م، ص 43، عبدالفتاح عثمان، التشبيه والكناية بين التنظير البلاغى والتوظيف الفنى، مكتبة الشباب، القاهرة، 1993م، ص 25، أحمد مصطفى المراغى ، علوم البلاغة، دار الكتب العلمية، بيروت 1986م، ص 213، أحمد السيد الهاشمى، جواهر البلاغة، ص 216.
- (5) البحترى (ابو عبادة الوليد بن عبيد)، ديوانه ، تحقيق عمر فاروق الطباع، دار الأرقم بن أبى الأرقم، بيروت، 2000م ، ج 2، ص 425.

# أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه والأداة: (4)

ينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه والأداة إلى الآتى:

(أ) التشبيه المرسل: ما ذكرت فيه الأداة.

(ب) التشبيه المؤكد: ما حذفت منه الأداة، ويقصد بالمؤكد أن التشابه بين الطرفين أكيد.

(ج) التشبيه المفصل: ما ذكر فيه وجه الشبه.

(د) التشبيه المجمل: ما حذف منه وجه الشبه، أي أن التشبيه مختصر مجموع.

(هـ) التشبيه البليغ: ما حذف منه الأداة ووجه الشبه .

ومن أمثلة التشبيه المرسل قول البحترى: (5)

# قصور كالكواكب لامعات \* يكدن يضئن للسارى الظّلاما قصور كالكواكب لامعات \* يكدن يضئن للسارى الظّلاما ومثل قول المرقش الأكبر: (1)

## النشر مسك والوجوه دنانير \* وأطراف الأكف عَانم

فقد حذفت الأداة ووجه الشبه، فالتشبيه مؤكد مجمل أي بليغ .

## ومن أنواع التشبيه الأخرى:

## (أ) التشبيه الضمنى:

هو نوع من التشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، وإنما يلمح التشبيه ويعرف من قرينة الكلام ومضمونه، والملاحظ أن بنية التشبيه الضمني ترتكز على مبدأين أساسين هما:

1- لا تظهر أركان التشبيه المعروفة بالطريقة التقليدية في التشبيه الضمني، فلا تظهر الأداة ولا أي لفظ يمكن أن يؤدي دورها.

2- لا يكون التشبيه الضمنى إلا بين صورتين، وكل صورة لابد من أن تكون مجسدة فى جملة أو أكثر، فهو لا يقع بين مشبه ومشبه به مفردين، ولعل هذا هو سبب تسميته "بالتشبيه الضمنى". (2)

### (ب) التشبيه التمثيلي:

هو التشبيه الذي يكون فيه وجه الشبه صورة منتزعة من مركب $\binom{(3)}{}$  ومن أمثلة ذلك قول المتنبئ في سيف الدولة: (4)

<sup>(1)</sup> المرقش الأكبر ، ديوانه ، تحقيق: كارين صادر ، دار صادر ، بيروت ، 1998م، ص 68.

<sup>(2)</sup> صبحى البستاني ، الصورة الشعرية في الكتابة الفنية، دار الفكر، بيروت، 1986م، ص 110-111.

<sup>(3)</sup> يوسف أبو العدوس، التشبيه و الاستعارة (منظور مستأنف)، ص 54.

<sup>(4)</sup> المتنبئ (أحمد بن الحسين) ، ديوانه، بشرح عبدالرحمن البرقوقي، تحقيق: عمر فاروق الطباع، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ج 1، ص 167.

## يَهُ زَ الجِيشُ حولِكُ جانبيه \* كما نفضت جناحيها العقاب

يشبه المتنبئ صورة جانبي الجيش، ميمنته وميسرته، وسيف الدولة بينهما، وما فيهما من حركة واضطراب بصورة عقاب تنفض جناحيها، وهو وجود جانبين لشيء في حالة حركة وتموج.

## (ج) التشبيه المقلوب:

ويسمى أيضاً التشبيه المعكوس، فيجعل المشبه مشبهاً به، وبالعكس فتعود فائدته إلى المشبه به لإدعاء أن المشبه أتم وأكمل وأشهر من المشبه به في وجه الشبه، والمقصود من هذا القلب في التشبيه المبالغة. (1)

وقد سمى ابن جنى هذا التشبيه: غلبة الفروع على الأصول وسمّاه ابن الأثير: الطرد والعكس. (2)

ومن أمثلة التشبيه المقلوب قوله تعالى: چذت ت ت ت ي الحلية، ولكنهم قلبوا التشبيه مبالغة في اعتقادهم الفاسد بأن الربا ليس حراماً.

## التشبيه في شعر الزمخشرى:

يعد التشبيه من أكثر الألوان البلاغية وروداً في شعر الزمخشري وجاءت صور التشبيه عنده متنوعة تختلف باختلاف الطرفين ووجه الشبه والأداة، إذ أنه أحسن استخدام التشبيه فقدم معانى ذهنية محسوسة مجسدة تنتزع الإعجاب.

ومن نماذج التشبيه عنده قوله (على بحر الطويل) (4):

## ولمّا أتاهم بالحنيفية التي \* هي الصبح جلّي جنح أسود حالك

فالحنيفية شبهت بإشراقة الشمس التي تكشف ظلمة الجهل الشديد وحذف الأداة فكانت (هي الصبح) مؤكداً بذلك تشبيهه.

وقوله (على بحر الطويل) (5):

# وما كان إلا البُدْرُ تَحْتَفَ حوله \* صحابة صحيحة كالنَّجوم الشوابك

فهو يشبهه بالبدر، وصحابته يلتفون حوله كالنجوم الزاهرة، فحذف الأداة في صدر البيت فجاء وفي مدحه التشبيه مؤكداً بليغاً، وأثبتها في عجز البيت فجاء التشبيه جملة تشبيها تمثيلياً.

(2) : وقوله: (على بحر الكامل)

(1) حول التشبيه المقلوب أنظر: أحمد مطلوب، فنون بلاغية، ص 61، وأحمد السيد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص 239-240، عبد العزيز عتيق، علم البيان، ص 65.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 300.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة ، الآية 275.

<sup>(4)</sup> الزمخشرى ، دوانه ، ص 26 .

<sup>(5)</sup> المصدر السابق ، ص 27

<sup>(2)</sup> الزمخشري، ديو انه، ص 334.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص 417.

# ف الخيم والأطناب أجف ان \* تشابك ه دبها

يشبه حبال الخيام وتشابكها، بتشابك رموش العين مع الأهداب، فقاب التشبيه إذ جعل المشبه مشبها به.

(2) وقوله: (على بحر الكامل)

والكرامُ ليس يُخال حُسنُ نموّه \* إلا على التنقييح مسن كرّامه والكررمُ ليس يفوح طيّبُ ريحِه \* إلا إذ انفصىمت عُرى أكمامه

يشبه ممدوحه (في تهنئة له بمولود) بشجر العنب، الذي لا يظهر حسن نموه ولا ينال جود عنبه الا بعد عناء طويل من القائم عليه وجاء بالدليل المادي الملموس في البيت الثاني لإمكان حصول المشبه لأن الورد لا يفوح إلا بعد أن تتفتح براعم الأزهار. والتشبيه لم يجئ صريحاً بل متضمناً.

(3) وقوله: (على بحر الطويل)

## كان بروقاً لمعا في فروعه \* يدا صيقل، يجلو مناصل بتره

يشبه البروق اللامعة بطرفى السيف الحاد، مستخدماً أداة التشبيه (كأن)، والتشبيه مقلوب إذ جعل المشبه مشبها بشبه السيوف.

(4) وقوله: (على بحر الكامل)

تالله لولا السحر فى ألحاظها \* شبهت عينيها بعينى جوذر تالله لولا فرط حُمْرَةِ خدّها \* شَابَهْتُ خديها بسوردٍ أحمر تالله لولا فرط حُمْرةِ خدّها \* شَابَهْتُ قامتها بغصْ ن أخْضَ ر تالله لولا مستنيرُ بياضها \* شَابَهْتُ قامتها بغصْ ن أخْضَ ر وبحقها ليقم النافية وجهها \* شَابَهْتُه بالمُسْ تَهَل الأنور

وفى الأبيات تشبيهات مقلوبة للمبالغة فى التشبيه، حيث أراد الزمخشرى أن يشبه عينيها بعينى الجؤذر إلا أنها أجمل من ذلك وفرط حمرة خدها جعله يعدل عن تشبييها بالورد الأحمر ، ويقسم أنه لولا بياض لونها لقال إن قدها كالغصن الأخضر .

: <sup>(1)</sup> وقوله: (على بحر البسيط)

## كدودة القرزّ تَكْسُو غيرها حُللًا \* بهيجة وأحطاط الهُلكك بالدودة

يشبه الإنسان بدودة القر التى يُصنع من شرانقها أكسية جميلة، ويحيط بها الموت، بينما يتباهى صاحب البرد بنسيجها فصورة التشبيه صورة منتزعة من متعدد.

(2) روقوله: (على بحر الطويل)

<sup>(3)</sup> نفسه، ص 193.

<sup>(4)</sup> نفسه، ص 421.

<sup>(1)</sup> الزمخشري، ديوانه، ص 283.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص 44.

<sup>(3)</sup> نفسه ، ص 395.

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

## هو البحر ما أصدى إلى بيض معشرى \* فأبصره إلا نقعت به الصدى

هو البحر الكريم، ما شعرت يوماً بالظمأ الشديد والحنين إلى أهلى وأيامهم، ورأيته إلا وضعت ذلك العطش وعدم الارتواء فيتحول شقائي إلى سعادة لا مثيل لها، والتشبيه تضمنه الكلام ولم يكن صريحاً.

(3) وقوله: (على بحر الكامل)

## 

يقول: إن عطاء الممدوح أكثر من انهمال الأمطار الغزيرة إذ جعل الممدوح أجود من السحاب فقاب بذلك التشبيه.

#### ثانياً: الاستعارة:

الاستعارة مأخوذة من العارية وهي نقل الشيء من حيازة شخص إلى شخص آخر حتى تصبح تلك العارية من خصائص المعار إليه والإلصاق به، وبهذا المعنى كانت ذات صلة بالمعنى الاصطلاحي الذي عرفت به لدى علماء البلاغة لما في نقل المعنى من معنى عرف به في أصل اللغة إلى معنى آخر لم يعرف لهذا اللفظ، حتى يصبح هذا اللفظ من الدلائل عليه، وذلك المعنى من لوازم هذا اللفظ. (1)

تناول البلاغيون الاستعارة وعرّفوها، واستشهدوا لها بشواهد من القرآن الكريم والشعر العربي.

قال ابن قتيبة في باب الاستعارة: "فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة، إذا كان المسمى بسبب من الأخرى، أو مجاوراً لها أو مشاكلاً فيقولون للنبات نوء... ويقولون للمطر سماء؛ لأنه من السماء ينزل... ويقولون ضحكت الأرض، إذا أنبتت، لأنها تبدى عن حسن النبات، وتتفتق عن الزهر، كما يفتر الضاحك عن الثغر.. ويقولون: لقيتُ من فلان عرق القربة وأصل هذا أن حامل القربة يتعب في نقلها حتى يعرق جبينه، فاستعير عرقها في موضع الشدة" (2)

#### أقسام الاستعارة:

قسم القدماء الاستعارة أقساماً كثيرة ، التقسيم الأول : باعتبار الطرفين وهما المشبه والمشبه به، وباعتبار الجامع، وهو وجه الشبه، الذي افترضوه بين المشبه والمشبه به وباعتبار الطرفين والجامع معاً، وباعتبار أمر خارج.

التقسيم الثاني: من حيث هي مصرح بها، أو مكنّى عنها:

(1) حنفي محمد شرف، الصورة البيانية بين النظرية والتطبيق، ص 345.

- (2) ابن قتيبة، تأويل مُشكل القرآن، شرح السيد أحمد صقر، دار التراث ، القاهرة ، 1973م، ص 135.
  - (3) سورة القلم ، الآية 42.
  - (2) سورة إبراهيم ، الآية 1.

<sup>(2)</sup> ابن الناظم (أبو عبدالله بدر الدين بن مالك) ، المصباح في المعاني والبيان والبديع ، تحقيق : عبدالحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2001م ، ص 135.

ثانياً: الاستعارة المكنية: وعرّفها ابن الناظم بقوله: هي أن تذكر المشبه، وتريد به المشبه به وتدل بمثل شيء من ليد:

# وغداة ريح قد وزعت وقرة \* إذا أصبحت بيد الشمال زمامها

حيث يجعل للشمال يدأ وللغداة زماماً.

ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي:

# وإذا المنيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا \* أَلْفيتَ كُلَّ تَمِيمَةِ لا تَنْفَعُ

فذكر المشبه وكنى عن المشبه به بشيء من لوازمه هي الأظافر. (2)

تقسيمها باعتبار اللفظ: قسم البلاغيون الاستعارة باعتبار اللفظ إلى:

1- أصلية: إذا كان المستعار اسم جنس كأسد وبحر وجبل وغيره.

2- تبعية: كالأفعال والصفات المشتقة منها والحروف.

قال القزويني: الأفعال والصفات والحروف تبعية؛ لأن الاستعارة تعتمد التشبيه، والتشبيه يعتمد كون المشبه موصوفاً وإنما يصلح للموصوفية الحقائق كما في قولك: جسم أبيض، وبياض صاف، دون معاني الأفعال والصفات المشتقة منها، والحروف فإن قلت في نحو "شجاع باسل" و"جوّاد فياض" و"عالم نحرير" فإن باسلا وصف لشجاع وفياضاً وصف لجواد ونحريراً وصف لعالم. قلت ذلك متأولاً بان الثواني لا تقع صفات إلا لما يكون موصوفاً بالأول، فالتشبيه في الأفعال والصفات المشتقة منها معاني المعاني مصادرها، وفي الحروف المتعلقات معانيها كالمجرور في قولنا: زيد في نعمة ورفاهية. (3)

## أقسام الاستعارة باعتبار الخارج:

وقد يجتمع التجريد والترشيح كما في قول زهير:

## لدى أسد شاكى السلاح مقذف \* له لبَه لبَه أظافرُه له تقلّه

<sup>(3)</sup> القزويني، الإيضاح، ص 429.

<sup>(1)</sup> سورة النحل الآية 112.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة الآية 16.

<sup>(3)</sup> سورة الحاقة الآية 11.

<sup>(4)</sup> الزمخشرى ، ديوانه ، ص 70.

فقد قرن المستعار بوصفين يتصل أحدهما بالمستعار له وهو "شاكى السلاح مقذف" ويتصل أحدهما بالمستعار منه وهو "لبد أظفاره لم تقلم".

فالترشيح يشتمل على تحقيق نوع الإغراق فى الخيال وتحقيق المبالغة وتناسى التشبيه، والتجريد يبرز التشبيه ويؤكد الأصل الذى استعير منه، أى أنه يزيل الوهم لدى المتلقى أو المستمع ويقرن الصورة الخيالية بالواقع، فيسلبها ويؤكد الأصل الذى استعير منه، أى أنه يزيل الوهم لدى المتلقى أو المستمع ويقرن الصورة الخيالية بالواقع، فيسلبها

## الاستعارة في شعر الزمخشرى:

جاء في شعر الزمخشري عدد من الاستعارات ومن أمثلتها قوله: (بحر الطويل): (<sup>4)</sup>

## سلا دارة الخُلصَاء كيف هِضَابُها \* وما صنعت أجزاعُها وشبعابُها

يقول يا خليلى أسألا أرض الخلصاء كيف حال تلالها؟ فيشخص هذه الأرض مشبهاً لها بإنسان وحذف المشبه به (الإنسان) وأتى بالسؤال الذى يختص به الإنسان .

وقوله: (على بحر الطويل): (1)

# وَطَالَتُ لَـه عُنْقُ الوزارة نَخُوةً \* وصار مناط المُشْرَى تَحت سَمْكِها

بفضل الممدوح امتدت عنق الوزارة فخراً، وصار مكان كوكب المشترى تحت منزلتها، فاستعار لفظة عنق (محسوس) للوزارة، أي أن الوزارة بمثابة الإنسان الذي يفتخر وتكون له نخوة وحذفه ورمز له بما يلازمه.

وقوله:(على بحر الطويل): (2)

# فكم طعنة بكر يَطِير رَشَاشُها \* لفتيانهم والحربُ شَصَطاء عَانُس

يقول: فكم طعنة رمح قاتلة، انتثرت قطرات دم القتيل منها في حرب، ولم يقل طويلة الأمد بل استعار لها (شمطاء عانس).

وقوله:(على بحر الطويل): (3)

## عَنْتِ الرَّسَائِلُ سُجَّداً لرسالة \* دُعيَتُ لكبْتِ الحاسدين مُكَبِّتُ له

(عنت الرسائل وخضعت) كلها ساجدة، لرسالة بعثها الشاعر لرد الحاسدين وغلبتهم هذه الرسالة بالحجة الدامغة حيث استعار الخضوع والسجود للرسالة.

وقوله:(على بحر الطويل): (4)

## وناجيتُ أفكارى: أيُقْضَى لِقاؤه \* فقد وعَدتْهُ لدو وقدت بعِداتها

استعار لأفكاره الهمس والمناجاة حينما سألها: أيتحقق لى لقاؤه لأنها طلبت منه اللقاء، ورجت أن تُوقَّى الوعد.

(1) الزمخشرى، ديوانه ، ص 79.

(2) المصدر السابق ، ص 37.

(3) نفسه ، ص 445.

(4) نفسه، ص 143.

وقوله: (على بحر الطويل): (1)

# سَجَاياهُ حيّرن البَصِيرة روعة \* وبهجـة لقياه مُحيّر البصر البصر البصرة

يتحدث عن ممدوحه وطباعه الكريمة، التي أدهشت القلوب بسموِّها وفرحة لقائه لا ينالها البصر فاستعار الشاعر (الحيرة) (البصيرة).

وقوله:(على بحر الطويل): (2)

# وتَتْتَحِبُ السَّمْرُ الكواتِبُ لَوْعـة \* وبالعَبْرةِ البيضُ البواتك تَشْرُق رُق

تبكى الأقلام ذات الأسنان السمر ألفاظ حزن، وتغص السيوف القاطعة بدموعها لشدة أساها والاستعارة في قوله (تنتحب السمر الكواتب) واستعار العبرة للسيوف أيضاً.

وقوله: (على بحر الطويل):

## خليلي من سعد أردتُ استفاقة \* فقال الهوى: شَاورَ خليليك من سعد

يقول: ناديت خليلي من بنى سعد، فقلت لهما: أريد أن أستريح من شدة ما أجد من الهوى، فرد على الهوى قائلاً: خذ برأى صديقيك من بنى سعد الذين شكوت إليهما ولا تخالفهما فنجده شخص الهوى وجعله يخاطبه واستعار له القول.

وقوله:(على بحر الطويل): (4)

# بأنَّ جَنَاح الصَّبْر مِنِّى مُقصْص \* لِرُزعٍ يَدُوبُ الصَّحْرُ مِن حرَّه القاسى

يشبه الشاعر صبره بطائر، وحذف المشبه به (الطائر) واستعار منه لفظ الجناح للصبر.

وقوله: (على بحر الطويل):

## بواك أقاحي الجوِّ وهي ضواحك \* إذا صرح الرجِّاز في الجو قاصفا

يقول: يتراءى للناظر أن زهر الأقحوان يبكى فرحاً بقطرات المطر، حين يطلق الرعد أصواته الشديدة، واستعار البحاء للزاهر والصراخ للرعد.

وقوله: (على بحر الطويل): (2)

(1) الزمخشرى، ديوانه ، ص 145.

(2) المصدر السابق ، ص 176.

(3) نفسه ، ص 182.

(4) نفسه ، ص 199.

(5) نفسه ، ص 210.

(2) الزمخشرى، ديو انه ، ص 68.

(2) المصدر السابق ، ص 365.

# إذا العارضُ المُسْتَظهريُّ تألُّقت \* بوارقه استحيا الغمامُ المشجج

يقول: إذا رأى الناسُ الغيم المتجه من عند الخليفة المستظهر بالله العباس، وقد التمعت بروقة اطمأنوا إلى مطره الغزير الذى يُخجل السحاب فاستعار الحياء للغمام مشبها له بإنسان وحذف المشبه به (الإنسان) وأتى بالحياء (من لوازمه).

وقوله:(على بحر الكامل):

# فالصوم مأسور اليدين مُقيّدٌ \* والفطر مُطْلِقُ قيده وإساره

يتحدث عن ممدوحه بأنه فى أيام صومه لا يأمر بعقاب أحد وفى فطره يأمر بإقامة الحدود على المخالفين كأنه قد وضع يديه فى الأسر، ثم أطلقها واستعار الشاعر الأسر للصوم مشبهاً له بإنسان وحذف المشبه به (الإنسان) ورمز له بشيء من لوازمه.

وقوله: (على بحر الطويل): (3)

## إذا دعت الأشواقُ عينيه دعوةً \* فيان السدموع الصيبات جوابها

يقول: وإذا ذكر الحنين لعينه مجلساً، كانت الدموع المنهمرة جواباً له، فالدعوة لا تكون للأشواق، إلا أن الشاعر الستعار لها (الدعوة) كأنها تُجيب وتسمع.

### ثالثاً: الكناية:

جاءت الكناية في لسان العرب على ثلاثة أوجه:

(أ) أحدهما: أن يكنى عن الشيء الذي يستفحش ذكره.

(ب) ثانيها: أن يكنّى عن الرجل باسم توقيراً وتعظيماً.

(ج) ثالثها: أن تقوم الكناية مقام الاسم فيعرف بها كما يعرف باسمه كأبى لهب، اسمه عبدالعزى عرف بكنيته فسماه الله بها والكنية، والكنية واحدة الكنى، واكتنى فلان بكذا، والكناية أن تتكلم بشىء وتريد غيره وكنى عن الأمر بغيره يكنى كناية يعنى إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه. (1)

وعلى المستوى الاصطلاحي فقد نالت الكناية عناية البلاغيين فكثرت تعريفاتها في مؤلفاتهم المختلفة فقد عرّفها عبدالقاهر الجرجاني بقوله: "أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعانى فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجئ إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلاً عليه". (2)

وعند القزويني: "لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذٍ". (3)

#### أقسام الكناية:

تنقسم الكناية في المؤلفات البلاغية إلى عدة أقسام تبعاً لاعتبار ات مختلفة على النحو التالي:

## (1) الكناية باعتبار ذاتها: (1)

<sup>(3)</sup> نفسه، ص 70.

<sup>(1)</sup> ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (كنّى).

<sup>(2)</sup> الجرجاني ، دلائل الإعجاز، ص 66.

<sup>(3)</sup> القزويني ، الإيضاح، ص 318.

الكناية المفردة: وتكون هذه الكناية في كلمة واحدة ومن أمثلة ذلك قول أحمد شوقى واصفاً العربية:

# إنّ السدّى مسلاً اللغسات محاسسناً \* جعسل الجمسال وسسره فسى الضاد حيث كنى عن اللغة العربية بالضاد الذي يعد من أكثر الحروف التي تميزها عن غيرها من اللغات.

(2) الكناية المركبة: ولا تكون هذه الكناية في لفظة مفردة وإنما تأتى في التركيب ومن أمثلتها قولهم في المدح: المجد بين ثوبيه وفي الذم: فلان عريض القفا وعريض الوساد. وهما كنايتان عن عدم الفطنة والغباء.

## (3) الكناية باعتبار المكنى عنه:

تنقسم الكناية باعتبار المكنى عنه إلى ثلاثة أقسام هي:

#### أ/ الكناية عن صفة:

والمراد بالصفة هنا صفة معنوية مثل الجود والشجاعة والمجد وغيرها من الصفات، وتكون بذكر الموصوف والمراد بالصفة هنا صفة التي تلازمه.

## ب/ الكناية عن موصوف: (3)

وهى الكناية التي يطلب بها الموصوف نفسه، وشرطها أن تكون الكناية مختصة بالمكنّى عنه لا تتعداه، وذلك لكى يحصل الانتقال منها إليه، في مثل قولك: قتلتُ ملك الغابة كناية عن الأسد وهي على نوعين:

(1) معنى واحد تتفق صفته في اختصاصها بموصوف معنى فتذكر تلك الصفة ليتوصل بها إلى الموصوف في مثل القول (موطن الأسرار) كناية عن القلب وقول الشاعر:

# فلمّ الله الله ودبّ دبيبه \* إلى موطن الأسرار قلت لها: قفى وصف قتل ذئب:

# فأتبعتها أخرى فأضلت نصلها \* بحيث يكون اللب، والرعب والحقد فأتبعتها أخرى فأضلت نصلها \* بحيث يكون اللب، والرعب والحقد فقى عجز البيت: ثلاث كنايات، كل منها بإفادة الغرض، فاللب، والرعب والحقد ثلاثتها كناية عن القلب الذي هو محل البعقل والخوف والضغينة.

(2) مجموعة معان، حيث تؤخذ صفة تضم إلى صفة ثانية ثم ثالثة وتكون جملتها مما يختص بالموصوف فهى كناية عن الإنسان: "جاءني رجل مستوى القامة، عريض الأظهار" فتلك الصفات يختص بها الإنسان وتلك هي سمات مركبة.

وقول الشاعر:

## الضاربين بكل أبيض مخذم \* والطاعنين مجامع الأضافان

فكنى الشاعر بمجامع الأضغان عن القلوب وهي كناية عن موصوف مركبة بالقوم يضربون بالسيوف القواطع ويحددون قوة ضرباتهم في مكامن الأحقاد وهي القلوب ليبين قوة قومه تجاه أعدائهم.

<sup>(1)</sup> أحمد محمود المصرى ، رؤى في البلاغة العربية ، دار الوفاء ، ب م ، ط1، 2011م ، ص 196.

<sup>(2)</sup> سورة الاعراف : الآية 149 .

<sup>(3)</sup> أحمد محمود المصرى ، رؤى في البلاغة العربية ، ص 292-293.

## ج/ الكناية عن نسبة: (1)

يراد بها إثبات أمر لأمر ما أو نفيه عنه أو يطلب بها تخصيص الصفة بالموصوف، فيقولون: دخل أعرابى البصرة فقال: دخلتُ البصرة فإذا ثياب أحرار على أجساد عبيد: فالأعرابي عندما دخل البصرة لم يكن له عهد بالحضر، فرأى أهلها في زى جميل، ولكن لم يجد عندهم حرية البدو، لأن في المدينة قيوداً وقوانين لا تتفق مع طبيعة البادية، فقال ذلك بدلاً من أن يقول: إن أهل البصرة مستعبدون، فقال: إنّ ثيابهم تضم تحتها عبيداً، فنسب العبودية إلى ما له اتصال بهم وهي على نوعين:

(1) إمّا أن يكون صاحب النسبة مذكوراً فيها في مثل قول الشاعر:

# 

(2) وإما أن يكون صاحب النسبة غير مذكور فيها مثل قولهم " خير الناس من ينفع الناس" كناية عن نفى الخيرية عمن لا ينفعهم.

## الكناية في شعر الزمخشرى:

وردت في شعر الزمخشري العديد من الكنايات التي أبرزت معاني شعره في صورة جلية محسوسة، وبعدت عن التعبير المباشر فكانت أبلغ وأجمل، فزادت معاني شعره جمالاً ومنها قوله (على بحر الكامل): (2)

# والشيخ أسقط خددًه \* في كفه مضض المساءة

فكنى عن صفة الحيرة بإسقاط الكف عن الخد.

وقوله (على بحر الرمل): (2)

# وسقيم الجفن إن صادفت منه \* لحظة كانت دوائسي وهسى دائسي

ففي قوله (سقيم الجفن) كناية عن قصور الطرف.

وقوله (على بحر الكامل): (2)

## ألـــق العصــا فـــى بيتهـا \* وأرفـــض مســيرك وانتقالـــك

فإلقاء العصا كناية عن صفة الإقامة وترك السفر والترحال.

وقوله في الرثاء (على بحر الطويل): (3)

<sup>(1)</sup> أحمد حميد ثويني البلاغة العربية (المفهوم والتطبيق)، دار المناهج ، عمان ، 2006م ، ص 293.

<sup>(2)</sup> الزمخشري ، ديو انه ، ص 433.

<sup>(2)</sup> الزمخشري، ديوانه ، ص 470.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق ، ص 394.

<sup>(3)</sup> نفسه ، ص 205.

<sup>(4)</sup> نفسه ، ص 140.

<sup>(5)</sup> نفسه ، ص 215.

<sup>(6)</sup> نفسه، ص 224.

# وصفر خدى ثم بيّض مفرقى \* رزية من لم يمنع البيض والصفرا

فكنى عن الحزن بـ(صفر خدى) وعن شدة المصيبة بـ(بيّض مفرقى) في صدر البيت وكنى عن الفضة (بالبيض) وعن الذهب (بالصفرا) في عجز البيت.

وقوله (على بحر الطويل): (4)

وأشعى ليالى ذى الصبابة ليلة \* يقال العصا مشعوقة في غداتها كنّى الشاعر عن السفر (بالعصا مشقوقة).

وقوله في الحنين إلى مكة (على بحر الطويل): (5)

لألِقى فى بطحاء مكَّة أرْحُلى \* أمحِّص قُلْبَاً للسذنوب مُقارف المُقارف فى بطحاء مكة أرحلى).

وقوله (على بحر الطويل): (6)

## رَمَتْنِي بنتْ الدَّهر بالمَكْر فيهما \* كَما رَمَاتْ الزَّباءُ بالكيدِ أَبْرِشا

كناية عن موصوف هي المصائب ففي البيت كناية وتشبيه حيث يشبه مصائب الدهر ومكرها به، بالزباء والتي كناية المعروفة.

وقوله في رثاء والده والحديث عن أخلاقه الفاضلة (على بحر البسيط): (1)

ما مست الكأس يمناه ولا صدمت \* في الوقت الذي شربها فيه الجميع.

كناية عن عدم شرب الخمر في الوقت الذي شربها فيه الجميع.

ويقول في المدح (على بحر البسيط): (2)

سَـبْطِ الأَثامـلِ مَخْفُـوضِ الجّنَـاح \* مَتَى سَـالْتَه قــال بِالعَيْئين والرّأس فكنى عن الكرم بسبط الأنامل، وعن التواضع بخفض الجناح.

وقوله (على بحر الكامل): (3)

وأخو اللَّطام عن الدراع مُشَمِّر \* في الكمُّ يَشْ عَن الدراع مُشَمِّر \* في الكمُّ يَشْ عَنْ الدراع مُشَمِّر \*

فكنى عن من يقوم بضرب الأعداء بأخو اللطام.

وقوله (على بحر الكامل): (4)

- (1) الزمخشرى ، ديوانه ، ص 232.
  - (2) المصدر السابق ، ص 276.
    - (3) نفسه ، ص 417.
    - (4) نفسه ، ص 417.
    - (5) نفسه ، ص 426.
    - (6) نفسه ، ص 33.

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

# وابن الوغى ما لم يسل حسامه \* عسن غمده لهم ينتفع بحسامه ابن الوغى كناية عن موصوف وهو الفارس الشجاع الذي يشهد كل الحروب.

ويقول في المدح (على بحر الكامل): (5)

# جَهْم المحيا للعدا طلق إذا \* ضيفانه نزلت به أفواجها

ففى مواجهة الأعداء وُصف بأنه (شجاع) كناية عن صفة (وطلق المحيا) كناية عن صفة الكرم وتهلل الوجه حين يحل به الضيف.

وقوله (على بحر الطويل): (6)

ولا تنس يوم الفتح يوم تطلعت \* نفوس قريش، والعيون شواخص

فالعيون شواخص كناية عن صفة الخوف.

ويقول في الحنين إلى مكة (على بحر الطويل): (1)

أيًا رَاكب الوَجْنَاءِ دُونَاك فأحمل

مُعْلَعْلَة من ناصح الجَيْبِ مُسَنّ بلل

(الوجناء) كناية عن موصوف وهي الناقة القوية.

-70 -

<sup>(1)</sup> الزمخشرى ، ديوانه ، ص 202.

#### المبحث الثالث

## البديع في شعر الزمخشري

البديع فى اللغة: من بدع الشئ يبدعه بدعا، وابتدعه أنشأه وبدأه (1) واصطلاحا : هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة (2). يعرف ابن خلدون البديع بقوله: "هو النظر فى تزيين الكلام وتحسينه بنوع من التنمق إما بسجع يفصله أو تجنيس يشابه بين ألفاظه، أو ترجيع يقطع أوزانه أو توريه عن المعنى المقصود، أو إبهام معنى أخص منه اشتراك اللفظ بينهما بين الأضداد" (3).

والبديع فى الشعر ضرورة لاستكمال الإطار الفني للصورة، لذلك لا ينكر دوره فى تكوين الصورة حتى تبدو كالملة فى تضاد ومركب يعتمد على سلامة المقابلة بين جزيئاتها، ولا يستهان بما فى البديع من إمكانيات تصويريه شريطة الايتحول البديع إلى غاية وهدف، حتى لا تبدو الصورة زخرفية زاهية الألوان باهتة الأفكار عميقة المحتوى. (4)

وقد كثر في شعر الزمخشري هذا اللون من الزخرف ومن أبرز ألوان البديع التي استعان بها في تصويره الفني (الجناس)، و(المقابلة) وطغى الطباق على كل الألوان البديعية الأخرى.

#### أولاً: المحسنات اللفظية:

#### أ/ الجناس:

الجناس في اللغة مأخوذ من الجنس، وهو الضرب من كل شيء والشبه، ومنه المجانسة والتجنيس، يقال هذا يجانس هذا: أي يشاكله وفلان يجانس البهائم ولا يجانس الناس، إذ لم يكن له تمييز ولا عقل. (5)

وهو ضربان تام وغير تام. فالتام هو أن تتشابه الكلمتان في الشكل ونوع الحروف، وعدد الحروف وترتيبها.

أما الجناس الناقص فهو ما اختل فيه أحد الشروط الأربعة السابقة.

وللزمخشرى في الجناس ضروب شتى وصور جميلة قد أبدع في رسمها منها قوله (على بحر الطويل): (2) في الجناس التام:

<sup>(1)</sup> الزمخشرى ( أبو القاسم محمود بن عمر) ، أساس البلاغة ، تحقيق : عبد الرحيم محمود، دار الفكر ، بيـروت ، 1420هـ - 2000م ، مادة ( بدع ) .

<sup>(2)</sup> الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص 63.

<sup>(3)</sup> ابن خلدون، المقدمة، ص 1066.

<sup>(4)</sup> على إبراهيم أبوزيد، الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي، دار المعارف ، القاهرة، ط1، 1983م، ص 315.

<sup>(5)</sup> ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (جنس).

<sup>(2)</sup> الزمخشرى، ديوانه ، ص 95.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق ، ص 35.

<sup>(3)</sup> نفسه ، ص 37

<sup>(4)</sup> نفسه ، ص 40.

# وأهل زمانٍ قد تَقضَى صَريحُهُمْ \* فلم يَبْقَ في أهل الزّمَانِ صريح فالمناس في قوله (صريح).

وقوله (على بحر الطويل): (2)

## فَعُوِّضْتِ مِن تلك الكوانس غَيْرها \* كوانسُ مازالت لهن ملابسسُ

والجناس في قوله (الكوانس) في صدر البيت بمعنى الحسان إذ جعلت كالظباء، والكوانس الثانية من كنس الظبي ليستتر.

وقوله (على بحر الطويل): (3)

# وهم سلبوا التيجان عام ملوكهم \* ولهم يقفلوا عنهم وفارس فارس

وهم الذين أسرعوا في رفع أكاليل كل ملوكهم، و لم يرجعوا عن غزوهم، والجناس في ( فارس) إذ تعنى الأولى بلاد فارس، والثانية الرجل الذي يركب الفرس ( في فارس تحديداً)

وقوله (على بحر الطويل): (4)

# وقافيةٍ قافيةٍ قد سما لها \* فلم يبق فيها للفحولة منطِق

يتحدث عن قصائده: فجانس بين كلمة قافية الأولى وتعنى قافية الشعر، وقافية الثانية الجبل المحيط بالأرض، أى أن هذه القصائد ذات قواف مناسبة لمعانيه عالية علو جبل قاف المحيط بالأرض.

وقوله (على بحر الطويل): (1)

# فْقُمْتُ وجُمَّاعُ الثَّريّا مُصَوِّبٌ \* تَدلَّى كَمِثْلُ الغَرْبِ في جهة الغراب

يقول الشاعر متحدثاً عن هموم لزمته وكانت تقلبه من جنب إلى جنب فنهض، ومجموعة من الكواكب لمعت في ليل مظلم فجانس الشاعر بين (الغرب) الأولى وتعنى الدلو، (والغرب) الثانية تعنى (الغرب) أحد الاتجاهات الأربعة.

ومن الجناس غير التام قوله (على بحر الطويل): (2)

# تــوالى بكـاءً فيهمـا وتنفساً \* رواجس يخْضِلْن الـربى وروامِس

فالجناس في (رواجس وروامس) بسبب نوع الحروف (الجيم والميم) فرواجس: من رجست السماء أي رعدت رعداً شديداً، والروامس هي الرياح الدوافن للآثار.

ويقول أيضاً (على بحر الطويل): (3)

# فمؤنسك البيت العتيق \* ومؤنقي لقاؤك إن الحُرّ للحررُ مونق

(1) الزمخشرى ، ديوانه ، ص 203.

(2) المصدر السابق ، ص 36.

(3) نفسه ، ص 41.

(4) نفسه ، ص 61.

(5) نفسه ، ص 79.

الجناس غير التام بين (مؤنق) و (مؤنس) لاختلاف الحروف.

وقوله (على بحر الطويل): (4)

#### \* فديدنه في كُلِّها العَجُّ والتَّجّ كأن شهور العام للحج عنده

جناس غير تام بين (العجُّ) و(الثجُّ) فالعج من عج القوم أي صاحوا والثج هو الصب الكثير.

وقوله أيضاً (على بحر الطويل): (5)

# وأقلامهم فوق السيوف بكتبها \* تنسيك آثار السيوف ببتكها

جناس غير تام بين (بكتبها) و (ببتكها) لاختلاف ترتيب الحروف.

ويقول أيضاً (على بحر الطويل): (1)

## قصيِّحة التصويت، تُصونسُ مَسْمعاً

# مَلِيِّح في التصوير تؤن ق منظرا

جناس غير تام بين (التصويت) و(التصوير).

وقوله أيضاً (على بحر المجتث): (2)

# عليه كلل امتداحى \* ومنه كلل امتياحى جناس غير تام بين (امتداحي) أي المدح (وامتياحي) أي العطاء، فالمدح من الشاعر، والعطاء من الممدوح.

وقوله (على بحر الطويل): (3)

## وما كان إلا سابقاً وهو سائق \* وما كان إلا بانصاً وهو نانس

جناس غير تام بين (سابق) و (سائق) و (بائص) و (نائص).

ثانيا: المحسنات المعنوية:

أ/ الطباق:

الطباق في اللغة مأخوذ من المطابقة، وهي تعني الموافقة، والتطابق والاتفاق، وطابقت بين شيئين: جعلتهما حدّاً و احداً (4).

ينقسم الطباق باعتبار الإثبات والنفي إلى طباق إيجاب وطباق سلب.

(1) الزمخشري ، ديوانه ، ص 192.

- (2) المصدر السابق ، ص555.
  - (3) نفسه ، ص 29.
- (4) ابن منظور، لسان العرب، مادة (طبق).
- (5) أحمد محمود المصرى ، رؤى في البلاغة العربية ، ص 27.
  - (6) الزمخشري ، دبوانه ، ص 81.

فطباق الإيجاب هو ما كان طرفاه مثبتين معاً أو منفيين معاً، أو ما لم يختلف فيه الضدان إيجاباً وسلباً. (5)

وورد الطباق في شعر الزمخشري بكثرة ويعزى ذلك للفترة التي عاش فيها الزمخشري حيث ولع الشعراء العباسيون بالألوان البديعية، ومن أمثلة طباق الايجاب عنده قوله (على بحر الطويل): (6)

وإن كان لا يُقْررَأ على سلامها

سلامُ عليها أين أمست وأصبحت \*

والطباق في قوله (أمست) و (أصبحت).

وقوله (على بحر الطويل): (1)

وقوله (على بحر الطويل): (2)

أولئك لو طوّقت لم أر مِثْلَهُمْ \* بحافتِي الدّنيا من الشّرق والغرب والغرب والطباق في قوله (الشرق) و(الغرب).

أما طباق السلب:

وهو ما كان أحد طرفيه مثبتاً والآخر منفياً، أو هو ما اختلف فيه الضدان إيجاباً وسلباً.

وطباق السلب في شعر الزمخشري نماذج كثيرة منها قوله (على بحر الطويل): (3)

\* ولكن لحبات القلوب فوارك

من القاصرات الطرف غير فوارك

فالطباق بين (فوارك) و(غير فوارك).

ومنه قوله (على بحر الكامل): (4)

لكم القضاء بجانبى خَـوارزْمَ إن \* كُتِبَـتْ مناشـيرُ وإنْ لَـم مُتُكتَـب الطباق بين (كتبت) و(لم تكتب).

ويقول أيضاً (على بحر الكامل): (5)

ما لم يمارس كُلَّهم بيمينه \* أَمْسَى يُمارس ُضِعْفه بيساره والطباق في قوله (لم يمارس) (أمسى يمارس).

(1) الزمخشري ، ديوانه ، ص 30.

(2) المصدر السابق ، ص 57.

(3) نفسه ، ص 26.

(4) نفسه ، ص 430.

(5) نفسه ، ص 364

- 74 -

وقوله (على بحر الطويل): (1)

# أيا وادى الأيك الذى طاب شم \* لـم يطب بعد و والم والم يطب الغواديا و (لم يطب).

#### حسن التعليل:

ورد فى شعر الزمخشرى حسن التعليل كلون من ألوان البديع، إلا أنه قليل، وقد عرّفه القزوينى بقوله: " هو أن يُدّعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقى"  $^{(2)}$ ومن ذلك قوله (على بحر الطويل):  $^{(3)}$ 

## جَمَعْنَ شياتِ الخيل لكن تخضّبت \* نَجِيعاً فعادتْ كُلِّ ألوانها شُقْرا

فالشاعر هنا ينكر اللون الأشقر للخيل وهو العلة الطبيعية ويبتكر علة من عنده وهو أن الخيل خاضت الحرب واصطبغت بدماء الأعداء لذا كان لها هذا اللون الأشقر.

وقوله (على بحر الطويل): (4)

## وما خِلتُ هَذا البرقَ إلا ابتسامة \* لِسنعْدى أضاءت عند إيماضِها الأفقا

ينكر الشاعر لمعان البرق ويعلل لذلك بأن سعدى قد ابتسمت فأضاء مبسمها الأفق.

ويقول في الرثاء (على بحر السريع): (5)

## قد حاول الموتُ له صحبة \* فاستله مِنْ بين أصحابه

ينكر الشاعر العلة الطبيعية وهي أن الموت مصير كل إنسان وأتى بعلته وهي أن الموت أراد صحبه هذا المرثى لنا المتاره من بين أصحابه.

## التضمين:

التضمين في علم البديع أن يأخذ الشاعر بيتًا من شعر غيره بلفظه ومعناه. (6)

ولقد أطلع الزمخشرى على الشعر العربى من الجاهلية حتى عصره، فنجده يذكر ما ذكروه من معان وأسماء أماكن ( $^{(2)}$ ) ويشير إلى كثير من استعمالاتهم مثل قوله (على بحر الطويل): ( $^{(2)}$ 

\_\_\_\_\_

- (1) الزمخشرى ، ديوانه ، ص 186 .
- (2) القزويني ، الإيضاح ، ص 415 .
- (3) الزمخشرى ، ديوانه ، ص 137
  - (4) المصدر السابق ، ص 128 .
    - (5) نفسه ، ص 491.
- (6) إبراهيم أنيس ، موسيقي الشعر ، دار القلم ، مصر ، ط5 ، 1972م ، ص 75 .
  - (2) أنظر هذا البحث ، ص 58.
  - (2) الزمخشرى، ديوانه، ص 91.
- (3) الرقيات(عبيد الله بن شريح بن مالك)، ديوانه ، تحقيق : محمد يوسف نجم ، دار صادر ، ب ط ، ب ت ، بيروت ، ص 91 .
  - (4) الزمخشري ، ديو انه ، ص 300.
- (5) العرجي (عبد الله بن عمرو) ، ديوانه ، تحقيق : سجيع جميل ، دار صادر ، بيروت ، ط1، 1998م ، ص 246 .

- مقالُ ابن قيسٍ في القديم لَمُصْعبٍ \* شبِهابُ مسن اللهِ القِسرانُ أتَسى به يشير بذلك إلى بيت ابن قيس الرقيات في مصعب بن الزبير والذي فضله عبد الملك بن مروان على الأوصاف التي أطلقها عليه الشعراء والبيت هو:
- إنما مصعب شهاب من الله \* تجلت عن وجها الظلماع(ق) أو مثل تضمينه قول العرجي: "أضاعوني وأي فتي أضاعوا". في قوله(على بحر الوافر): (4)
- وكم كررت للعرجى قولاً \* "أضاعونى وأى فتى أضاعوا(5) " بل إنه ليأخذ البيت بلفظه ومعناه كقوله(على بحر البسيط): (6)
- " من يفعل الخير لا يعدم جوازيه \* لا ين الله والناس الله والناس الله والناس الله والناس المطنية (٦) .
  - أو يأخذ المعنى ويضمنه في صيغة جديدة مثل قوله (على بحر الكامل): (8)
- حسبوه عبدهم وإنّ الحرّ عبد \* الضّ يُف إلا ساعة التّرحال فهو مأخوذ من قول حاتم الطائى (9):
- وإنَّى لعبد الضيف ما دام نازلاً \* وما ليى شيمة غيرها تشبه العبدا

<sup>(6)</sup> الزمخشرى ، ديوانه ، ص 264.

<sup>(7)</sup> الحطيئة (جرول بن أوس) ، ديوانه ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة، 1378هـ - 1958م ، ص284 .

<sup>(8)</sup> الزمخشرى ، ديوانه ، ص 383.

<sup>(9)</sup> الطائي (حاتم بن عبد الله بن سعد) ، ديوانه ، دار مكتبة الهلال ، بيروت ، ط2، 1406هــ - 1986م ، ص 35.



لم يقتصر شعراء الجاهلية على نوع واحد من القصائد بل كانوا يستهلون قصائدهم إمّا بالمقدمة الطلليه وهو الغالب أو المقدمة الغزلية، أو مقدمة وصف الطيف، أو مقدمة الشباب والشيب أو مقدمة وصف الطيف، أو مقدمة الغروسية (1).

وقد استمر هذا الوضع طيلة العصر الجاهلي وصدر الإسلام والعصر الأموى ، لأن الحياة لم تختلف اختلافاً واسعاً عنها في الجاهلية.

ولمًا جاء العصر العباسي واختلفت الحياة عن سابقتها في عاداتها ونظمها الاجتماعية، انقسم الشعراء العباسيون إلى فريقين :

الفريق الأول: مال هذا الفريق إلى المحافظة على التقاليد القديمة يدفعهم إلى ذلك انكبابهم على التراث القديم وتمسك اللغويين بالنماذج الجاهلية، إلا أنهم حافظوا على الشكل الخارجي لهذه المقدمات وجددوا في تفاصيلها وأجزائها.

الفريق الثانى: كان هذا الفريق ضد هذه التقاليد فدعا إلى التخلص منها و على رأسهم أبونواس فهو تارة يدعو إلى نبذ افتتاح القصائد بوصف الدمن والرسوم، ويسخر من أولئك الذين يتمسكون بهذا التقليد ويحضهم على وصف الخمر ومجالسها على ما يتضح في قوله (2):

وأخذ يدعو شعراء عصره إلى التوافق مع بيئتهم كما توافق شعراء الجاهلية مع بيئتهم، فكيف يصف الشعراء العباسيون الأطلال ومشاهد الصحراء وهم بعيدون عنها، ويتركون ذكر صور الحياة التي تقع تحت سمعهم وبصرهم.

فإذا كان لابد للقصيدة العربية الكاملة من مقدمة تبدأ بها وهي مقدمة طللية في أكثر الأحيان، فهل ابتدأت قصائد الأطلال؟

إن شعر الزمخشرى الذى بين أيدينا يمكن أن نقسمه إلى: قصائد قدّم لها بمقدمات طللية، وقصائد بدأها بالمقدمة الغزلية، وقصائد ومقطوعات بدأها بلامقدمات، وقصائد بمقدمات أخرى (حكمية، خمرية).

وبما أن المقدمة الطللية هي التي تستأثر بالاهتمام من بين كل المقدمات وينصرف إليها الذهن عندما يطلق لفظ المقدمة في مجال القصيائد في الغالب، تبدأ بذكرها والوقوف على تقاليدها، وإن أهم هذه التقاليد تعيين مكان الأطلال ثم ذكر ما بقى من آثار المنازل وما انطمس من رسومها وربما يصف الشاعر هذه الديار فحسب أو يصفها مع ظعن المحبوب الذي غادرها. فهل التزم الزمخشرى بكل هذا؟

ومدائحه لابن و هاس ρلقد قدّم الزمخشرى لكثير من قصائده بالمقدمة الطلليه وخاصة مطولاته، ومدائحه للرسول شريف مكة ولكنه لم يلتزم بما التزم به شعراء الجاهلية، بل سار على درب الشعراء العباسيين في الإبقاء على الإطار الخارجي لهذه المقدمة مع التغيير في كثير من أجزائها ومن شواهد مقدماته الطللية قوله (على بحر الطويل) (2).

أياعرصات الحيى أين الأوانس \*\* رحلت وحلتك الظباء الكوانس(2)

<sup>(1)</sup> حسين عطوان، مقدمة القصيدة في العصر العباسي الأول، دار المعارف ، ب م ، ب ط ، ب ت، ص 256.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق ، ص105.

<sup>(2)</sup> الزمخشري ، ديوانه، ص35.

<sup>(2)</sup> عرصات : أبنيه الديار ، أنظر : ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (عرص)، الكوانس : الظباء التي تدخل بيتها أوكناسها، أنظر: الفيروز آبادى ، القاموس المحيط ، مادة (كنس)

أع امرةً بالأمس تهت زَّ نَصْ ره \*\* مغانيك وهي اليوم قف راً بَسَابس بُليتُ بُنيت بُنيت عالم أَزَلْ مُنِتَا عَ بِه \*\* فرسَمْك مِنْه مِثْلُ رَسَمْعَى دارس

جَفَتْ كُ وكانت من مها الإنسس رَبْربا \*\* نُواشى فى بُرد التّياب مَ وائس

فهو يتطرق لمساءلة الأطلال عن الأوانس اللواتي ارتحلن وأخلين المكان للظباء، ثم يقارن بين الديار عندما كانت عامرة بأصحابها بالأمس، وكيف أصبحت اليوم قفراً، ويشبه حالتها بدروسها بحالته، ثم يعود إلى ذكر الأوانس، وكيف أن العذيب وراكس أعادوا له ذكرياته بعد أن تسلى عنها بعض الوقت، وإن ذكر الديار ولم يذكر اسم صاحبتها فهو في مقدمته الأخرى يصرح باسم صاحبة الأطلال على عادة شعراء الجاهلية، والفرق هنا أن الشاعر الجاهلي كان يصدر ذلك عن صدق، أما الزمخشرى فقد كانت عاطفته في صدق، أما الزمخشرى فقد كانت عاطفته في ذلك نافسة لا تثير في النفس شجوناً، فهو يقول في مقدمة له (بحر الخفيف): (1)

حييا أرْسَمَ المِحالِ البالى \*\* وقفا على مَعَارِفِ الأطالال وسمَا أَرْسَمَ المِحالِ البالى \*\* تَجادِ اعْلَم الله وال الساوال الساوال أن \*\* تَجاد اعْلَم اللها عالى القطالين عسى أَنْ \*\* تَجاد اعْلَم اللها عالى اللها اللها عالى اللها عالى اللها اللها اللها عالى الله

فهو يطلب من صاحبيه أن يقفا على الأطلال البالية، وأن يسألاها عن سعدى وعن أترابها، ثم يأخذ في وصف تلك الأطلال. الأتراب اللواتي غادرن هذه الأطلال.

وإن كان ذكر أسماء الأماكن يصدر من شعراء الجاهلية عن حس صادق لهذه الديار من أثر في نفوسهم ، فإن صدورها من الزمخشري بدافع التقليد ليس غير، وليس أدل على هذا القول من مقدمته الطللية التي يقول فيها: (على بحر الطويل) (2):

تَع الوا إلى أطلال مَيَة نبُكِها \*\* وسَيرة غيلان بن عقبة نحْكِها (3) تع الوا إليها ريثما تنشقون في \*\* ملاعبها ريا مساقط مسكها عنيرى من حُكم الغراب بفرقة \*\* مَيتى على شَروْكِ القتاد لوَشْكِها

أمّا المقدمة الغزلية، كانت فى العصر الجاهلى تأتى بعد المقدمة الطللية ، أما وجاءت مقدمة الزمخشرى الغزلية ، فقد كان فقد جاءت على لونين : اللون الأول تابعة للمقدمة الطللية كما لاحظنا فى المقدمة الطللية، واللون الثانى فقد كان الزمخشرى يبدأ بالغزل ثم ينتقل إلى الغرض الذى يريده وغالباً ما يكون المدح ومن أمثلة هذا النوع قصيدته التى يهنئ فيما فيها أحد الوزراء بمولود، وقد كانت أم هذا الطفل تركية يقول على (بحر الطويل): (2)

<sup>(1)</sup> الزمخشري ، ديوانه، ص539.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص78.

<sup>(3)</sup> غيلان بن عقبة : هو ذو الرمة الشاعر الأموى المعروف، وميه هى التى أكثر من التشبب بها، أنظر: ابن سلام(محمد) ، طبقات فحول الشعراء ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف للطباعة والنشر، القاهرة ، ج46، ص452.

<sup>(2)</sup> الزمخشري، دبو انه، ص118.

ألا قُل لِسُعْدَى مَالنا فِيك مِنْ وَطر \*\* وما تُطبّينا النَّج لُ مِنْ أعْين البقر في البقر في البقر في النف يقات وأهلها \*\* بهم عَلِق تُ مِنْ الضّيمائرُ والفِك را الفي ون الضيقات وأهلها \*\* بهم عَلِق تُ مِنْ الفق مائرُ والفِك والفَك والفَك المور إذا نظر والسمْ يَبْ دُ إلا احْورارُها \*\* وإنْ ضَحِكُوا ضَمُوا الجِفُون على الحور تضن الفت العَيْنُ ان مِن هُ وإنّ ه \*\* يُوسَد ع في القاب الجُراحَ إذا نظر ويقتُ ل بالجَفنُ الضّعيف ولم أزلُ \*\* أعودُ بربّي مِنْ ضَعيفٍ إذا قدر ويَقتُ ل بالجَفنُ الضّعيف ولم أزلُ \*\* أعودُ بربّي مِن ْضَعيفٍ إذا قدر

أما المقدمة الخمرية فهى شبه معدومة بالنسبة لقصائد الزمخشرى، رجل يقسم أنه لم يذق طعم الخمر، ولم يذقها أحد من أفراد أسرته لا نتوقع منه أن يفتتح بها قصائده إلا ما جاء على باب التقليد فى قصيدته التى يمدح فيها ابن إسحق قادلاً (على بحر البسيط) (2):

كَـرَر عَلْـي كَـوُوس الـراح يـا سَـاقى \*\* حَتَـى تَـرى الميْـل فـى عطفـى وفـى سـاقى قــم فــ والرقيـة الـراح والراقِــى هــو السـَـاقِى(3) قــم فــارقِنى إنّ صِــل الهــم يَاس عُنى \*\* والرقيــة الــراح والراقِــى هــو السـَـاقِى(3) قـــالوا المُدامـــة تِريــاق لشِــاربها \*\* فهات يا أمْـلحَ السَاقِينَ تِريـَاقى (4)

مَ الِي أَبَقَ ي مِ نِ اللَّ ذَات بَاقِي لَهُ \*\* وإن شَرَ رِحْ شَرَ بِبابِي لِيس بِالبِ اقَي (1) هَ التَّ ي شُرِبُهَ مُ ظُلْماً بِشَرَ مس ضُحى \*\* لُو عَارَضَ تها لغطتها بِإشْ رَاقَ نَارِي لَهُ لَعْ مَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اعْ دَلَتُ \*\* نُارَ الخَلِي لُ فَلَا مُ تَهُمُ مُ بِإِحْرَاقَ نَارِي فَلَا مُ تَهُمُ مُ بِإِحْرَاقَ

ونوع آخر من مقدماته، وهى المقدمة الحكمية، وقد وردت بكثرة فى مطالع قصائد الرثاء، وهى عبارة عن مواعظ ونصائح يوجهها، تدور حول الموت وتساوى الناس أمامه وأنه لا عاصم منه، وعن الحياة الأخرى، وأن على الإنسان أن يعمل لها أفضل من عمله الدنيا، فهو يقول فى مطلع مرثيته لفريد العصر (على بحر الطويل) (2):

(3) الصل: حية خبيثة ، أنظر: الأزهرى ( أبومنصور محمد بن أحمد) ، تهذيب اللغة ، رتبه : رياض زكى قاسم ، ط1 ، بيروت ، دار المعرفة ، 1422هـ - 2001م ، مادة ( أصل) .

<sup>(2)</sup> المصدر السابق ، ص239.

<sup>(4)</sup> المدامة : الخمر ، الترياق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والعرب تسمى الخمر ترياقا وترياقة لأنها تذهب بالهم . أنظر : ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (دوم) .

<sup>(1)</sup> شرخ الشباب: ريعانة. أنظر: ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (شرخ)

<sup>(2)</sup> الزمخشرى ، ديوانه، ص134.

أيا طالب الدُّنيا وَيا تَارك الأخرى \*\* سَتَعَامُ بَعد المَ وت اليهمَا أحرى المَا طالب الدُّنيا وَيا تَارك الأخرى \*\* ودُكَّرت بالآيات لو تنفع الدّكرى الله عُقل بالحق؟ قال: بلى \*\* ودُكَّرت بالآيات لو تنفع الدّكرى أما وقر الطيش الدُّى فيك واعظ \*\* كانِك في ادُنيك وقر ولا وقرا أما وقر الطيش الدُّى فيك واعظ \*\* أم الله لم يُودِعه البا ولا حجر المناف من مُكرة الدردى \*\* ومِنْ ساعة لا صَحو فيها ولا مُكرا

وقد بلغت هذه المقدمة خمسة عشر بيتًا انتقل بعدها إلى غرضه وهو الرثاء.

ومما تقدم نرى أن الزمخشرى كان يفتتح بعض قصائده بمقدمات طللية، وغالباً ما تكون قصيرة ، لا يكاد يبدأ بها حتى ينتقل إلى المقدمة الغزلية ، أو غرضه الأصلى ، وغالباً ما يكون المدح، وقد جاءت المقدمة الغزلية على نوعين كما ذكرنا: تابعة للمقدمة الطللية على حسب نهج القصيدة العربية، أو مقدمة قائمة بذاتها، ولم نجد له الا مقدمة خمرية واحدة ، وافتتح مراثيه بالمقدمة الحكمية . ومع هذا فقد خرج الزمخشرى على نظام القصيدة العربية بمقدمتها الطللية وغيرها، فقد كان يبدأ قصائده أومقطوعاته بالدخول في الغرض مباشرة دون مقدمة، ومن ذلك قوله في قصيدة يمدح بها رضى الملوك كان يبدأ قصائده أومقطوعاته بالدخول في الغرض مباشرة دون مقدمة، ومن ذلك قوله في قصيدة يمدح بها رضى الملوك (1)

وعليه يمكن القول بأن الزمخشرى كان فى مقدمته يقف بين مذهبين يتنازعانه: الأول المذهب القديم فجاء شعره على طريقة الشعراء السابقين من حيث الالتزام بالمقدمة الطالية وغيرها دون أن يكون له ارتباط بالديار وساكنيها، أما المذهب الثانى فهو مذهب الشعراء المحدثين فمال فيه إلى التحرر والانطلاق، خاصة وأن من يمدحهم ليسوا بعرب فلا مانع من أن ينطلق عن قيد القصيدة العربية وببدأ بالغرض مباشرة.

#### وحدة القصيدة:

اهتم الشعراء والنقاد بوحدة القصيدة ويعنون بوحدة القصيدة : تلاحم أجزائها وانسجام أقسامها. ولقد حاول النقاد أن يضعوا قواعد لتكون أساساً يبنى عليه الشاعر قصائده، فيروى صاحب الموشح عن ابن طباطبا العلوى قوله : " ينبغى للشاعر أن يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته ويقف على حسن تجاورها أو فيلائم بينها، لتنتظم له معانيها، ويتصل كلامه فيها " (ق).

ويقول الجاحظ:" والقصيدة إذا كانت كلها أمثالاً لم تسر، ولم تجر مجرى النوادر،ومتى لم يخرج السمع من شيء إلى شيء لم يتول الخاك عنده موضع "(4).

<sup>(1)</sup> رضي الملوك: أبو على محمد بن أرسلان أحد كبراء دولة السلطان سنجر ومن ألقاب منتجب الملك وصفى الملوك، أنظر: القفطى ، إنباه الرواة ، ج 3 ، ص 271 .

<sup>(2)</sup> الزمخشرى ، ديوانه ، ص 89 .

<sup>(3)</sup> المزرباني ، الموشح ، ص 237

<sup>(4)</sup> الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر)، البيان والتبين، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط3، بم، ج1، ص206.

وإذا تناولنا مفهوم الوحدة العضوية في القصيدة الجاهلية القديمة نجدها تكاد تكون معدومة، فقد ذهب قدامة بن جعفر إلى: " أن الشاعر الذي يريد المعنى أو المعنيين في بيت واحد كان في ذلك أشعر منه الذي أتى بذلك في بيتين، كذلك إذا أتى شاعران بذلك فالذي يجمع المعنيين في بيت أشعر من الذي يجمع اله

وبالنسبة لشعر الزمخشرى ينطبق عليه ما ينطبق على الشعر العربى القديم، ومع ذلك فإن أشعاره تتميز على هذا الشعر بأنها أكثر ذاتية وأكثر وحدة فى قصائدها، وخاصة المقطوعات، والأمثلة على ذلك من الكثرة بحيث لا تحصى، فمعظم قصائده التى لا تبدأ بمقدمات والمقطوعات، في موضوع واحد يبدأ به وينتهى فيه ولا يحيد عنه. ومن ذلك قوله فى المعظم قصائده التى لا تبدأ بمقدمات والمقطوعات، في موضوع واحد يبدأ به وينتهى فيه ولا يحيد عنه. ومن ذلك قوله فى المعظم قصائده التى لا تبدأ بمقدمات والمقطوعات، في موضوع واحد يبدأ به وينتهى فيه ولا يحيد عنه. ومن ذلك قوله فى المعظم قصائده التى لا تبدأ بمقدمات والمقطوعات، في موضوع واحد يبدأ به وينتهى فيه ولا يحيد عنه.

ق ولُ الملوكِ كَمْثُ لَ نَقْ شَي نُمَقَ تَ \*\* أَسْ طَارُه فَ عَلَى الْصَ خَرة الصَ مَاء أن تَت الوحيدُ فل مِ يشاركك المروِّ \*\* مَعْنَى وَإِنْ شُورِكْتَ فَي الأسْ ماء والماء ماء حَيْثُ كان ولم تَزَلْ \*\* تتقاصَ رالألمْ واه عن صَدَاء(3) ومواكِ بِ سيّارةٍ ككواك ب الخَصْ راء \*\* فوق مناك ب الغبْ راء فومواكِ بِ الغبْ راء فالرَّعْ ذُ بالأضواء والضّوضَ اء في وتُحْفِى وتُحْفِ تُ بَرِق كَلَ سَ حَابةٍ \*\* والرَّعْ ذُ بالأضواء والضّوضَ اء وقوله (على بحر الكامل): (4).

يا من أحاط بكل شيء علمه \*\* وعليه في كل الأمور توكلي

#### حسن التخلص:

وهو الانتقال من جزء في القصيدة إلى جزء آخر، وذلك بأن يخرج الشاعر مما بدأ كلامه به من النسيب مثلاً إلى المدح أو غيره، ويقول عنه ابن حجة الحموى في خزانة الأدب: "حسن التخلص هو أن يستطرد الشاعر المتمكن من معنى إلى معنى آخر يتعلق بممدوحه بتخلص سهل يختلسه اختلاساً رشيقاً دقيق المعنى بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع في الثاني لشدة الممازجة والالتنام والانسجام بينهما حتى كأنهما أفرغا في قالب واحد ولا يشترط أن يتعين المتخلص من نسيب أو غزل أو فخر أو يشترط أن يتعين المتخلص من نسيب أو عزل أو معنى كان، فإن الشاعر قد يتخلص من نسيب أو عزل أو غير وصف روض أو وصف حرب أو غير

<sup>(1)</sup> قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص217.

<sup>(2)</sup> الزمخشري ، ديوانه، ص386.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق، ص604.

<sup>(4)</sup> نفسه، ص 604

ذلك، ولكن الأحسن أن يتخلص الشاعر من الغزل إلى المدح، وهذا النوع أعنى حسن التخلص اعتنى به المتأخرون دون العرب ومن جرى مجراهم من المخضرمين ولكنه لم يفتهم، فإنهم أوردوا لزهير في هذا الباب قوله:(١)

## إن البخيالَ مِلْوَم حياتُ كان \*\* وَلكن الكريمَ على عِلاتِه هارم

انظر إلى هذا العربى القديم كيف أحسن التخلص من غير اعتناء في بيت واحد، وهذا هو الغاية القصوى عند الفر إلى الذين اعتنوا به " (2).

ولقد كان العرب ومن جرى مجراهم من المخضر مين يتخلصون بقولهم (دع ذا) أو (عد عن ذا)، أما الزمخشرى اعتنى بها كما اعتنى بها المتأخرون وجاء بما اعتبروه الغاية القصوى فى التخلص فقد أحسن فى تخلصه من غرض إلى غرض، وكثيراً ما كان يأتي تخلصه فى بيت واحد، فيكون شطره الأول فى النسيب مثلاً وشطره الثانى فى المديح، وما يشاكل ذلك، ومن نماذج حسن التخلص عنده قوله فى قصيدة يمدح بها نظام الملك (على بحر الطويل):(أ).

ومن أجله يطفى النهار سراجه \*\* غنى بالذى يجلوه حط لثامه ومن أجله يطفى النهار سراجه \*\* كما زين شعرى نظم أوصاف حسنه \*\* كما زين شعرى نظم أوصاف حسنه \*\*

فالبيت الأول تابع لما قبله من النسيب، والهاء فى من أجله تعود لمن تغزل بها فى الأبيات السابقة، ثم اتبع ذلك الشطر الشطر الأول من البيت الثاني والذى يتبع ما قبله أيضاً ثم جاء بالشطر الثانى فى المديح مباشرة، دون أن يشعر الشطر السامع بأنه انتقل من غرض إلى غرض.

ومثال ذلك أيضاً قوله في قصيدة يمدح بها عبيدالله (على بحر السريع): (2).

الغُصْ نَ مِ نَ حُسَ الدِ تَمْيَل فِ \*\* وال ورد م ن أعداء توريده الغُصْ نَ مِ نَ حُسَ الدِ تَمْيَل فِ \*\* مِثْ لَ عبيدِ اللهِ فِ عَ جُدودِه اللهِ فِ عَلَيْ اللهِ فِ عَلَيْ اللهِ فِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ فِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ فِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ فِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ فِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِلْكُ عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَل

فجاء البيت الأول والشطر الأول من البيت الثاني في الغزل والشطر الثاني من البيت الثاني في المدح وانتقل إلى غرضه بكل سهولة ويسر.

ونموذج آخر على هذا يظهر في مدحته لمؤيد الملك يقول (على بحر البسيط):(2)

إذا تمدد فوق المَ ثن فاحمُ \*\* رد العزاء إلى قص ر تمدد دد وق المَ ثن فاحمُ \*\* كالملك كليس لله إلا مؤيده وكل الصبر مستند \*\* كالملك كليس لله إلا مؤيده وهذه الأمثلة كانت في حسن تخلصه من الغزل إلى المديح أما حسن تخلصه من الحكمة إلى الرثاء فمنها قوله (على بحر الطويل): (3).

<sup>(1)</sup> زهير بن أبي سلمي، ديوانه ، تحقيق فخر الدين قباوه، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ص 104.

<sup>(2)</sup> ابن حجه الحموى(أبوبكر محمد بن على) ، خزانة الأدب ونهاية الأرب، قدم له وضبطه، صلاح الدين الهوارى، ط1، 1426هـ - 2006م، ج1، ص326.

<sup>(3)</sup> الزمخشرى، ديوانه، ص74.

<sup>(2)</sup> الزمخشرى، ديوانه ، ص487.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص257.

<sup>(3)</sup> نفسه، ص204، الفاحم: الأسود بين الفحومة، والعزاء: الصبر. أنظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة (فحم)، وأنظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (عزا).

وكَــمْ رَبّ قصـر بـات يُـونسُ أهْلــهُ \*\* وفي غيده قيد أوْحيشَ الأهلَ والقصرا ومَا زال ماوتُ المَارِعِ يُخْرِبُ دارَهُ \*\* ومَاوَتُ فريدِ العَصْر قد خَرب العَصرا

فالبيت الثاني شطره الأول تابع لما قبله، إلا أن الزمخشري استطاع ببراعة أن ينتقل به إلى غرضه الأساسي وهو الرثاء، وقد أحسن في ذلك، فجاء انتقاله جيداً، حيث أن السامع لا يشعر بأنه انتقل من جزء إلى جزء لحسن الانتقال وبراعة الزمخشري فيه

ومثال لحسن تخلصه من الشكوى إلى المديح قوله (على بحر الطويل):(1)

فبينما هو آخذ في وصف حالته، وأنه أصبح مثل الطير الذي قصّ جناحه، فلا يستطيع النهوض، ولكن لـه ملجأ ومستجار عند مجير الدولة ، فهو الذي يداويه ويأسو جراحه فهو يستغل اسم مجير الدولة فيجعل من نفسه في حاجة إلى الإجارة حتى يدخل إلى مدح مجير الدولة دون أن يشعر السامع أن الزمخشري انتقل من غرض إلى آخر، ولقد اختلف تخلصه هذا عن سابقه، لأنه جاء في بيتين.

## خاتمة القصيدة:

اهتم الشعراء والنقاد بخواتيم القصيدة لأنها آخر ما يبقى في الأسماع، وربما حفظ من بين سائر الكلام لقرب العهد به. يقول ابن حجة الحموى :" وهذا النوع الذي يجب على الناظم والناثر أن يجعلانه خاتمة كلامهما مع أنهما لابد أن يحسنا فيه غاية الإحسان، فإنه آخر ما يبقى في الأسماع وربما حفظ من دون سائر الكلام في غالب الأحوال فلا يحسن السكوت على غيره "<sup>(2)</sup>.

ويقول أبو هلال العسكري: " وكلما رأينا بليغاً إلا وهو يقطع كلامه على معنى بديع ، أو لفظ رشيق" (3). وفي موضع آخر يقول: "ينبغي أن يكون آخر بيت في قصيدتك أجود بيت فيها، وأدخل في المعنى الذي قصدت له في نظمها، ويستعطفه: عكما فعل ابن الزبعرى في آخر بيت في قصيدة يعتذر فيها: للنبي

## فخذ الفضيلة عن ذنوب قد خلت \*\* وأقبل تصرح مستضيف تألب

فجعل نفسه مستضيفًا، ومن حق المستضيف أن يضاف وإذا أضيف فمن حقه أن يصان، وذكر تضرعه ونقبته مما سلف وجعل العفو عنه في هذه الاحوال فضيلة (4).

لقد اعتنى الزمخشري بخاتمة قصائده كما اعتنى بمطلعها ويحسن الانتقال فيها من غرض إلى غرض ، ومن ( على بحر الطويل):  $(2)^2$  أمثلة ذلك قوله في آخر قصيدة يمدح بها الرسول

(1) الزمخشري ، ديوانه، ص85.

(2) ابن حجة الحموى ، خزانة الأدب ونهاية الأرب ، ج 1 ، ص477.

(3) أبو هلال العسكرى ، الصناعتين، ص463.

(4) المصدر السابق ، ص 464 .

(2) الزمخشرى ، ديوانه ، ص34.

(2) سورة القلم، الآية.

(3) الزمخشري، ديوانه، ص259.

(4) المصدر السابق، ص88.

(5) نفسه، ص315.

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

## ومن في كتاب الله أكمل مدحه \*\* فكل مدديح ما خللا ذاك ناقص

فما دام أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل مدح رسوله فى كتابه العزيز بقوله: (وإنك لعلى خلق عظيم) (2). فمهما مدحه البشر فلن يوفوه حقه، وقد ختم الزمخشري قصيدته بهذا المعنى الرائع والذى يوحى للسامع بأن القصيدة قد انتهت ولن يطلب مزيداً من القول.

وفي قصيدته التي يهنئ فيها مؤيد الملك بالوزارة ، يختتمها بقوله (على بحر البسيط): (3)

## رعاك ربك واسترعاك أمته \*\* فأنت أحوط مسترعى وممتلك

فبعد أن جعل الممدوح في مرتبة عظيمة وأن الله رعاه كي يسترعيه أمته، وأنه خير من يقوم بهذا العمل، لن يتبع هذا أخر.

وفي مدح مجير الدولة يختتم قصيدته بقوله (على بحر الطويل): (4)

وخير لبسس شرق المرء لبسه للمدوح، وهو لباس الذكر الطيب، فلن يستطيع أن يأتي بشيء بعد هذا.

وأما في مرثيته لنجاح فيختتمها بقوله (على بحر الوافر): (5)

وما حَىى على الحدثان باق \*\* وكُالَ حِمال مَنْياع مُسُاتباح ختمها بهذه الحكمة التي يدركها كل صاحب عقل.

ويختتم إحدى مراثيه بحكمة رائعة لأنها توافق الواقع وهي قوله (على بحر البسيط): (1)

والمَ رء بين شَريجَى فرحةٍ وأسى \*\* وواق في بين أرزاءٍ وأعراس

من كل ما سبق نرى أن الزمخشرى قد أجاد في اختيار خاتمة قصائده والأمثلة التي أوردناها نماذج لبعض ما قاله

<sup>(1)</sup> الزمخشري ، ديوانه، ص277.

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

## المبحث الثاني

## الموسيقى والأوزان في شعر الزمخشرى

تشكل الموسيقي عنصراً مهماً من عناصر الشعر وذلك بما امتازت به من وزن وتقفية وتلحين وغيرها.

يقول ابن عبد ربه: "وزعمت الفلاسفة أن للنغم فضلاً أبقى من المنطق، لم يقدر اللسان على استخراجه، فاستخرجته الطبيعة بالألحان على الترجيع لا على التقطيع، فلما ظهر عشقته النفس وحنّت إليه الروح... ألا ترى أن أهل الصناعات كلها إذا خافوا الملالة والفتور على أبدانهم ترنموا بالألحان" (1).

ويرى العقاد أن للشعر شروطاً لابد أن تتوافر فيه: ويطلق تعبير الفن الكامل على الشعر الذى توافرت لـه شروط الوزن والقافية وتقسيمات البحور والأعاريض التي تعرف بأوزانها وسماتها وتطرد قواعدها في كل ما ينظم من قبيلها<sup>(2)</sup>.

ونجد أن للشعر خاصية تميزه عن النثر وبقية الكلام، حيث أنه لابد أن يكون في انسجام موسيقي وترتيب خاص ونجد أن للشعر خاصية تكرار القوافي وترددها (3).

وتتقسم در اسة الموسيقي والأوزان إلى الآتي:

أ- الموسيقي الخارجية وما يتصل بها من أوزان وقوافي.

ب- الموسيقي الداخلية المنبعثة من الكلمات والألفاظ وما يتصل بها من جرس لفظي .

## أولاً: الموسيقي الخارجية:

تتمثل الموسيقى الخارجية فى القوافى والأوزان وهى التى سميت بالبحور بعد ذلك، وهذه الأوزان كشف عنها الخليل بن أحمد الفراهيدى، وجمعها فبلغت لديه خمسة عشر وزناً ثم زاد عليها تلميذه الأخفش وزنا آخر. يقول ابن رشيق : " إن القافية شريكة الوزن فى الاختصاص بالشعر، ولا يسمى الشعر شعراً حتى يكون له وزن وقافية " (1).

<sup>(1)</sup> ابن عبد ربه (شهاب الدين بن أحمد )، العقد الفريد، المطبعة الأزهرية، مصر ، ط2 ، 1346هـ – 1928م ، ج 6 ، ص 4 .

<sup>(2)</sup> العقاد (عباس محمود)، اللغة الشاعرة، مكتبة الأنجلو المصرية، د.ط، 1960م، ص24.

<sup>(3)</sup> إبر اهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص24.

قام النظم العربي على أساسين هما:

أ- البحر: ويتكون من عدد من المقاطع الطويلة والقصيرة، منظمة بطريقة خاصة.

ب- القافية: وهي من آخر البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن.

يقول شوق ضيف: "ومنذ أن وجد الشعر وجدت معه الأوزان فالشاعر لا ينطق بكلامه في لغة عادية وإنما ينطقه موزونا "(2).

ويقدم الزمخشرى رأيه فى الأوزان فى مقدمة كتابه " القسطاس المستقيم فى علم العروض" تحت عنوان: " بناء الشعر العربى على الوزن المخترع الخارجى عن بحور شعر العرب بقوله: " لا يقدح كونه شعراً عند بعضهم ، وبعضهم أبى ذلك وزعم أنه لا يكون شعراً حتى يقتصر على وزن من أوزانهم، والذى ينصر المذهب الأول أن حد الشعر: " لفظ موزون مقفى يدل على معنى " فهذه أربعة أشياء: اللفظ والمعنى ، والوزن، والقافية، فاللفظ وحده و هو الذى يقع فيه الاختلاف بين العرب والعجم، فإن العربى يأتى به عربياً والعجمى عجمياً، فأما الثلاثة الأخر: فالأمر فيها على التساوى بين الأمم قاطبة " (3).

ويقول:" ألا ترى أنّا لو عملنا قصيدة على قافية لم يقف بها أحد من شعراء العرب، ساغ ذلك مساغاً لا مقال فيه ، وكذلك لو اخترنا معانى لم يسبقوا إليها، لم يكن بنا بأس، بل يعد ذلك من جملة المزايا، وذلك لأن الأمم عن آخرها متساوية إلى المعانى والقوافى والافتنان فيها لا اختصاص لها بأمة دون أمة " (4).

ثم إن من تعاطى التصنيف فى العروض من أهل هذا المذهب فليس غرضه الذي يؤمه: أن يحصر الأوزان التي الذي يؤمه المنافع على غيرها لم يكن شعراً عربياً، وأن ما يرجع إلى حديث الوزن مقصور على هذه البحور الستة عشر لا يتجاوزها، وإنما الغرض حصر الأوزان التي قالت عليها العرب أشعارها وليس تجاوز مقولاتها بمحظور فى القياس على ما ذكرت (2).

فالحاصل أن الشعر العربى - من حيث هو عربى- ما يفتقر قائله إلى أن يطأ أعقاب العرب فيه، إلا فيما يصير فيه عربياً، وهو اللفظ فقط. لأنهم هم المختصون به، فوجب تلقيه من قبلهم، فأمّا أخواته البواقى فلا اختصاص لهم فيها البتة لتشارك العجم والعرب فيها والله أعلم (2).

ومع رأى الزمخشرى هذا في الأوزان إلا أنه لم يخرج فى نظمه على الأوزان العربية المعروفة، بل إنه لم ينظم عليها جميعها، فقد جاء شعره فى الديوان على ثلاثة عشر بحراً.

والجدول التالى يبين البحور الشعرية التي نظم عليها الزمخشرى شعره وبجانب كل بحر عدد القصائد والمقطوعات التي نظمت فيه.

| عدد المقطوعات | عـدد القصائد | البحــر | الـرقم |
|---------------|--------------|---------|--------|
| 48            | 57           | الطويل  | 1      |

- (1) ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر، ص 151.
- (2) شوقى ضيف، في النقد الأدبي، دار المعارف ، القاهرة ، ط5 ، د ت، ص99.
- (3) الزمخشرى (محمود بن محمد بن عمر) ، القسطاس المستقيم في علم العروض ، تحقيق: بهيجة الحسني، بن ، ب م ، ب ط ، ب ت ، ص 56.
  - (4) المصدر السابق ، ص56.
  - (2) الزمخشرى ، القسطاس المستقيم ، ص57.
    - (2) المصدر السابق، ص57.

| 1  | 1  | المديد   | 2  |
|----|----|----------|----|
| 26 | 25 | البسيط   | 3  |
| 13 | 10 | الوافر   | 4  |
| 39 | 36 | الكامل   | 5  |
| 8  | 30 | الرجز    | 6  |
| 6  | 4  | الرمل    | 7  |
| 12 | 7  | السريع   | 8  |
| 8  | 6  | المنسرح  | 9  |
| 6  | 7  | الخفيف   | 10 |
| 1  | -  | المضارع  | 11 |
| -  | 1  | المجتث   | 12 |
| 6  | 5  | المتقارب | 13 |

ومن الجدول السابق نلاحظ كثرة نظم الزمخشرى على البحر الطويل. يقول إبراهيم أنيس: "ليس من بحور الشعر مثل يضارع البحر الطويل في نسبة شيوعه فقد جاء ما يقرب من ثلث الشعر العربي من هذا الوزن " (1).

والطويل أطلق عناناً وألطف نغماً فهو البحر المعتدل حقاً، ونغمه من اللطف بحيث يخلص إليك وأنت لا تكاد تشعر به ، ونجد دندنته مع الكلام المصوغ فيها بمنزلة الإطار الجميل من الصورة يزينها ولا يشغل النظار عن حسنها شبئاً (2).

وقريب من الطويل في خصائصه بحور البسيط والوافر والمتقارب والكامل مع شيء من التقارب بينهما.

فالبسيط يقرب من الطويل، وإن كان لا يتسع مثله لاستيعاب المعانى، ولكنه يفوقه رقة ، والوافر ألين البحور يشتد إذا شددته ويرق إذا رققته، وأكثر ما يجود به النظم في الفخر وتجود به المراثى، والكامل أتم البحور السباعية يصلح لأكثر الموضوعات، وهو في الخبر أجود منه في الإنشاء، وأقرب إلى الشدة منه إلى الرقة، والمتقارب بحر فيه رنة، لأكثر الموضوعات، وهو أصلح للعنف والسير السريع<sup>(3)</sup>.

فكما لاحظنا كل بحر له خصائصه التي تميزه عن غيره، وبذلك يكثر نظم الشاعر على البحر أو يقل حسب خصائص هذا البحر واتساعه للمعانى التي يريدها الشاعر.

### القافية:

\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> إبراهيم أنيس، موسيقي الشعر، ص67.

<sup>(2)</sup> عبدالله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، دار جامعة الخرطوم للنشر، الخرطوم، ط4 ، ط4 ، 1991م، ج1، ص443-444.

<sup>(3)</sup> أحمد بدوى، أسس النقد الأدبى عند العرب، مكتبة نهضة مصر، ط3، 1963م، ص34-47.

تعد القافية أهم جانب في الشعر العربى ، فهى بالإضافة إلى أنها تنظم إيقاع الشعر، فإنها تسهم في نقل رواسب الشعور ولطائف المعنى، " وقد نبه القدماء إلى الأثر الموسيقى الذى تحدثه القافية، وإلى ضرورة ارتباط موسيقى الشعر الشعور ولطائف المعنى، " وقد نبه القدماء إلى الأثر الموسيقى الذى تحدثه الملحن بمعناه والغرض الذى نظم فيه " (1).

يقول المرزوقي مؤكداً أهميتها: " القافية في الشعر كالموعود المنتظر يتشوقه المعنى بحقه واللفظ بقسطه وإلا كانت قلقه في مؤرها مجتلبة لمستغن عنها "(2).

وتستمر منزلة القافية فى رفعة وصمود عبر تاريخ النقد الأدبي ويقول عنها الصفدي:" القافية روح والبيت جسد فمتى قلقت فيه فيه وقلقها أدل على وقوف قريحته وجمود فمتى قلقت فيه ضعف تركيبه وفسد، وتمكن القوافي دليل على قوة الناظم فى فنه، وقلقها أدل على وقوف قريحته وجمود ذهنه"(3).

وقد اختلفت الأراء حول مفهومها يقول الخليل: " هي آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع حركة المساكن"<sup>(4)</sup>.

وقال الأخفش: " هي آخر كلمة من البيت أجمع وإنما سميت قافية لأنها تقفو أثر كل بيت" (5).

وقوافي الشعر منها:

### أ/ القوافي الذلل:

وهى : " ما كثر على الألسن وهى عليه فى القديم والحديث " <sup>(2)</sup> وهى " الباء، والتاء، والدال، والراء، والعين، والميم، والياء المتبوعة بألف الإطلاق والنون فى غير تشديد " أما اللام والكاف والقاف والجيم والشين والفاء والحاء فقد وردت ضمن القوافى الذلل.

#### ب/ القوافي النفر:

وهي التي تكون أقل استعمالاً من غيرها، وحروفها هي : الصاد والزاى والضاد والطاء والهاء الأصلية والواو أما الزاى فجاءت فيها كلمات نادرة (<sup>2)</sup>.

### ج/ القوافي الحوش:

وهي القوافي التي تهجر ولا تستعمل (3) وهي التاء والخاء والذال، والشين، والفاء، والغين.

<sup>(1)</sup> محمد عونى عبدالرؤوف، القافية والأصوات اللغوية ، مكتبة دار المعرفة، القاهرة ، ط2 2006م، ج1، ص94.

<sup>(2)</sup> المرزوقي (أحمد بن محمد الأصفهاني)، شرح الحماسة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ط2 1967م ،ج1، ص11.

<sup>(3)</sup> الصفدى (صلاح الدين خليل بن أيبك)، الغيث المسجم في شرح لامية العجم، منشورات محمد على بيضون، دار الكتب العلمية، ب م، ط3، 1424هـ - 2003م، ج1، ص405.

<sup>(4)</sup> ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر، ج1، ص159.

<sup>(5)</sup> المصدر السابق، ص154.

<sup>(2)</sup> أبوالعلاء المعرى، لزوم ما لا يلزم، دار صادر ، بيروت، ط1، 1380هــ - 1910، ص97.

<sup>(2)</sup> عبد الله الطيب ، المرشد إلى فهم اشعار ، ج 1 ، ص 74 .

<sup>(3)</sup> المصدر السابق ، ج1، ص 75

ومن الملاحظ أن الزمخشرى لم يستغرق كل أحرف الهجاء في النظم – بالنسبة للروى- ومن هنا كثرت بعض قصائده على روى معين، وقلت على روى، وانعدمت على روى آخر.

الجدول أدناه يبين أحرف الروى والقصائد والمقطوعات المنظومة عليه:

| عدد المقطوعات | عدد القصائد | حرف الروى | الرقم |
|---------------|-------------|-----------|-------|
| 5             | 5           | الهمزة    | 1     |
| 15            | 14          | الباء     | 2     |
| 6             | 6           | التاء     | 3     |
| -             | 3           | الثاء     | 4     |
| 5             | 4           | الجيم     | 5     |
| 4             | 6           | الحاء     | 6     |
| -             | -           | الخاء     | 7     |
| 90            | 20          | الدال     | 8     |
| 2             | -           | الذال     | 9     |
| 26            | 27          | الراء     | 10    |
| 7             | 6           | السين     | 11    |
| -             | 1           | الشين     | 12    |
| 1             | 1           | الصاد     | 13    |
| 3             | 3           | الضاد     | 14    |
| -             | 1           | الطاء     | 15    |
| 3             | 9           | العين     | 16    |
| 1             | -           | الغين     | 17    |
| 9             | 5           | الفاء     | 18    |
| 8             | 12          | القاف     | 19    |
| 7             | 5           | الكاف     | 20    |
| 17            | 15          | اللام     | 21    |
| 15            | 10          | الميم     | 22    |

| 17 | 10 | النون     | 23 |
|----|----|-----------|----|
| 6  | 3  | الهاء     | 24 |
| -  | -  | المواو    | 25 |
| -  | -  | اللام ألف | 26 |
| 6  | 56 | الياء     | 27 |
| -  | -  | الألف     | 28 |

## وقد قسمت القافية إلى قسمين:

## 1/ القوافي المطلقة:

وهى ما كانت متحركة الروى ، ولقد لجأ الزمخشرى إلى استعمالها في معظم شعره فهو بذلك يقتفي آثار من سبقه من الشعراء العرب ولأنها تضفي على الشعر جمالاً وروعة .

وقد تكون حركة الروى الضمة كما في قوله (على بحر الطويل): (1)

ألا أيَّه الرّك ب اليماني عرّج وا \*\* على ضوء نار بالعقيق تُوجَع (2)

وقد تكون حركة الروى الكسرة كما في قوله (على بحر الطويل):(3)

ومن طلب العلياء لم يحو رحله \*\* مُقامٌ ولم يطرحه يوماً بِمَطرر ح

وقد تكون حركة الروى الفتحة كما في قوله(على بحر الطويل): $^{(4)}$ 

سلامٌ عليكم أدمعى قلمَا تَرقى \*\* إذا شِمْت من تلقاء أرضكمُ بَرْقا

2/ القوافي المقيدة:

وهى التى يكون فيها حرف الروى ساكنا، وهى شائعة فى الشعر العربى ونجد أن الزمخشرى لم يكثر منها فى شعره ومن أمثلتها قوله (على بحر البسيط): (5):

(1) الزمخشرى، ديوانه، ص66.

- (2) العقيق : واد على ليلتين من المدينة فيه عيون ونخل، أنظر : أبو عبيده عبدالله الأندلسي، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، تحقيق : مصطفى السقا، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1945م. ج4 ، ص 1350 .
  - (3) الزمخشرى، ديوانه، ص114.
    - (4) المصدر السابق، ص128.
      - (5) نفسه ، ص 234

# تَعَـودَ الصَـدقَ حـى لـيس يمكنـه \*\* أن ينطـق الكـدب فـى حـال علـى لسـنهِ عيوب القافية :

من أهم العيوب التي تلحق بالقافية الإقواء والإكفاء والسناد والإيطاء والتضمين ولم يخل شعر الزمخشري منها.

# أ/ الإقواء :

هو اختلاف حركات الروى لاختلاف الإعراب<sup>(1)</sup>، وقد استطاع الزمخشرى أن يجنب قوافيه هذا العيب إلا فى القافية.

# ب/ الإكفاء:

هو تغيير حرف الروى، لو كان الحرفان متقاربين (2) وقد تخلص الزمخشرى منه ولم يرد في شعره.

#### ج/ السناد:

هو اختلاف ما يراعي قبل الروى من الحروف والحركات (3) وقد ابتعد عنه الزمخشري أيضاً.

# د/ الإيطاء:

هو إعادة القافية في الشعر، وأقبح الشعر ما تقارب فيه القافيتان، مثل أن يكون البيتان متجاورين، أو بينهما بيت أو اثنان أو ثلاثة، وقد ورد الإيطاء في شعر الزمخشري ومنه قوله(على بحر الطويل):(4)

أما إذا كانت الكلمتان متفقتين لفظاً مختلفتين معنى فلا ضير في ذلك ولا يعد عيباً وقد ورد هذا في شعره مثل قوله(على بحر البسبط): (5)

إنَ التفاسير في الدنيا بلا عدد \*\* وليس فيها لعمرى مثل كشافى النفاسير في الهدى فالزم قراءت \*\* فالجهال كالداء والكشاف كالشافى

فكشاف في البيت الأول يقصد بها كتابه في التفسير، وكالشافي في البيت الثاني مكونه من كاف التشبيه، والشافي فك الداء أي الذي يشفي من الأمراض، لأنه شبه الجهل بالداء، وشبه الكشاف بالبلسم الذي يشفي هذا الداء.

وقوله في برد خوارزم (على بحر الطويل): (2)

(1) الزمخشرى ، ديوانه، ص235.

- (2) النتوخى (القاضى أبويعلى عبد الباقى)، القوافى ، مكتبة الخانجى ، القاهرة 1975م ، ص39.
  - (3) الزمخشري، ديوانه، ص154.
    - (4) المصدر السابق ، ص601.
      - (5) نفسه ، ص596.
  - (2) الزمخشري ، ديو انه، ص 481 .
  - (2) ابن رشيق، العمدة، ج1، ص171.

بـــرد خـــوارزم لعمـــری عجـــب \*\* هـــد مـــن شـــدته أوصـــاليا رحـــم الله امـــرءاً مـــات وبـــالفحم \*\* مـــن ميراثـــــه أوصـــــى ليــــــا

فأوصاليا في البيت الأول بمعنى أطراف الإنسان، وفي البيت الثاني مركبة من (أوصى) من الوصية، و (لي) أي لا المتكام .

#### التضمين:

يقول ابن رشيق: " والتضمين أن تتعلق القافية أو لفظه مما قبلها بما بعدها "(2).

والتضمين الوارد في شعر الزمخشري إنما هو النوع المسمى بالاقتضاء إذ ليس التعلق للقافية، إنما هو لإتمام النول.

ومن أمثلة ذلك قوله (على بحر الطويل): (3)

ولو كُنْتُ تُظَاراً بعين بصيرة \*\* تَأْمَالُ ذَاتَ الحقِّ كي يستبينها إذنْ كُنْتُ مُختَاراً خُشوانة عِيشتى \*\* هُنَاكُ ولَمْ اخْتَرْ خَوارزم لِينَها وفي موضع آخر يقول(على بحر الطويل):(4)

فلم ا قض ت نفس ی - و لله درها - \*\* لبَان قض ت نفس ی - و لله درها - \*\* لبَان قض ت نفس الغالب الغاب كالم الغاب الغا

إذا الْتَصَفَّ فَ عَى آخُرِ اللَّهِ لَ لَبَتَ عَ \*\* بِمُلْتَ زِمِ الأبِرِرِ مِ مِن أَيمِ نِ البِابِ أَو النَّصَفَّ فَ عَلَى السِركن أَجِفُ النَّي بِسَحَ وتِسْكَابِ أَو النَّصِفَّة بِالمُسْ تُجار أو النَّقِ تُ \*\* على السركن أَجِفُ النَّي بِسَحَ وتِسْكَابِ فَقُلُ لَهُ وَي مِلْ الْمُسْوِكُ الأرض يِلْهُ وا ويلعبوا \*\* فَذَلكُ لَهُ وَي مِل حييت وتلع ابي

وأكثر التعلق كان عند الزمخشرى في الشرط حيث أن فعل الشرط يأتي في بيت وجوابه في بيت آخر لعدم اتساع الوزن لجملتي الشرط.

# ثانيا: الموسيقي الداخلية:

تستبين هذه الموسيقى الداخلية فى أن يختار الشاعر ألفاظه وقد تجاورت فيها حروفها متعاونة منسجمة غير متنافرة فلا يتعثر اللسان فى نطقها وإخراجها، وتتبدى كذلك فى حسن مجاورة الألفاظ فى التركيب الواحد. ثم فى أن تكون هذه الحروف وتلك الألفاظ موائمة للمعنى الذى تبغيه موحيه به، متعاونة للتعبير عنه، كما تظهر هذه الموسيقى الداخلية هذه الحروف وتلك الألفاظ موائمة للمعنى كذلك بما عرف بالقوافى الداخلية، إذا تضيف عنصراً موسيقياً جديداً (1).

<sup>(3)</sup> الزمخشري ، ديوانه، ص47.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق، ص59.

<sup>(5)</sup> نفسه، ص59.

<sup>(1)</sup> محمد علي سلطانى ، العروض و إيقاع الشعر العربى ، دار العصــماء ، دمشــق ، ط1 1429هــــ – 2009م ، ص 13 .

```
ومن عناصر الموسيقي الداخلية:
أ/ الطباق:
هو الجمع بين الشيء وضده في الكلام.
ومنه قوله (على بحر الطويل):(2)
البعدا ** یه نند البعدا البعدا
فطابق بين (اقتراب)، (وبعد)
وقوله (على بحر الطويل):(3)
ومعتقدي اللهم أبلج ناظرُ ** بعين يقين مالها الشاك باخص
طابق بين (يقين) و (شك).
وقوله (على بحر الطويل) (4)
كأنسكى به استيحاش قلبى بعده ** كانس مصاب بالأعزة تكلكن
الطباق بين (استيحاش) و (أنس).
ب/ المقابلة:
     وهي إيراد الكلام ثم مقابلتها في المعنى على وجه الموافقة، أو المخالفة(1). ومن أمثلتها في شعر الزمخشري
قوله (على بحر الطويل): (2)
```

فما الليل مما يضرم النار في الحشا \*\* ولا الصبح يطفي حسر وجد مُبِّرح

فقابل بين (الليل، يضرم) و(الصبح، يطفئ)

وقوله (على بحر الطويل): (3)

لطال دعائي أن أموت مُغمَّراً \*\* وطال عيادي أن أعيش مُعمّ را يقابل بين (دعائي، أموت) و (عيادي، أعيش)

- (2) الزمخشرى ، ديوانه ، ص329.
  - (3) المصدر السابق ، ص 34.
    - (4) نفسه ، ص 46.
- (1) المراغى ، علوم البلاغة ، ص322.
  - (2) الزمخشرى ، ديوانه، ص114.
    - (3) المصدر السابق ، ص209.
      - (4) نفسه ، ص133.
- (5) على الجارم ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة، دار المعانى ، لبنان ، ب ط ، 1979م، ص284-285.
  - (6) الزمخشرى، ديوانه، ص35.

وقوله (على بحر الطويل): (4)

هـــم ديـــم منهاـــة ســـاعة النـــدى \*\* وهــم شــهب منقضــة ســـاعة البــأس فالمقابلة في قوله (ديم منهله) ، (شهب منقصه) ، (ساعة البأس)

# ج/ الجناس:

هو أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفان في المعنى، وإن كان تاماً اتفق اللفظان في أمور أربعة وهي نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها وإن كان غير تام اختلفا في أمر من الأمور الأربعة (5).

ومن أمثلة الجناس غير التام عند الزمخشرى قوله (على بحر الطويل):(6)

وما أركس القلب المعذب بعدما \*\* سللا سلوة إلا العدنيب وراكسس

فالجناس غير التام بين (أركس، وراكس) لعدم ترتيب الحروف فأركس الأولى بمعنى أعاد، والثانية وادى يسمى بهذا الاسم (راكس) .

وقوله (على بحر الطويل): (1)

ومما أجَالً الصَّنْعُ فيه إناختى \*\* بمكَّة مرضياً مسراداً ومَاوردا

جناس غير تام بين (مراد) و (مورد) . وقوله (على بحر الطويل): (2)

وقد اكتسبت من بعدما انتسبت وما \*\* يَسزين انتساب السنفس إلا اكتسابها جناس غير تام بين (انتسبت) و(اكتسبت).

وقوله (على بحر الطويل): (3)

أشاف القلب المهتدى غير أنها \*\* أشاف الأولى وتعنى الشفاء، والثانى المثقب والمخررز.

#### د/ الاقتباس:

في اللغة: تقول العرب: اقتبس فلان ناراً قبسها أي أوقدها واقتبس منه علماً أي استفاد (4).

والاقتباس في الاصطلاح: " أن يضمن الكلام شيئًا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه " (5).

<sup>(1)</sup> الزمخشرى ، ديوانه، ص44.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق ، ص73.

<sup>(3)</sup> نفسه، ص34.

<sup>(4)</sup> إبراهيم أنيس وآخرون ، المعجم الوسيط ، مادة (قبس).

<sup>(5)</sup> بابكر البدوى دشين، البلاغة والبيان والبديع ، ط1، د ن ، د م ، 2006م ، ص116.

<sup>(6)</sup> الزمخشرى ، ديوانه، ص 505.

<sup>(7)</sup> سورة النازعات: الآية 10.

<sup>(8)</sup> الزمخشرى ، ديوانه ، ص438.

لقد كثر الاقتباس من القرآن الكريم في شعر الزمخشرى، وأعانه على ذلك ثقافته الدينية وتذوقه الأدبى، فهو قد يقتبس الآية مباشرة مثل قوله (على بحر السريع):  $^{(6)}$ 

فعل ك يحكى فعل من قال أإنا \*\* لم ردودون في الحافرة " (<sup>7</sup>). فهو مقتبس من قوله عز وجل: " يقولون أإنا لمردودن في الحافرة " (<sup>7</sup>).

و مثل قو له <sup>(8)</sup> :

وقد يقتبس الآية أو جزءا منها بتصرف، لكن أثر القرآن وأسلوبه ما يزال بادياً مثل قوله(على بحر البسيط): (2)

زيّ ن الأنم ق بع ض الدُ زن والكم \*\* فإنّم الخلِق الإنْسَانُ في كبَ د في المُحد في المُحد في المُحد في المُحد في كبَ الله علي : " لقد خلقنا الإنسان في كبد " (3) .

وقد يشير إلى معنى آية قرآنية، أو قصة وردت في كتاب الله مستوحياً ما فيها من معان مثل قوله(على بحر الطويل): (4)

حماني حُميّاها صداى إلى التي \*\* يقول لها ذو العرش مِسْكُ خِتَامُها

فهو يشير بذلك إلى الخمرة الموجودة في الجنة والتي يقول عنها الله تعالى: " يسقون من رحيق مختوم، ختامه مهو يشير بذلك إلى الخمرة الموجودة في الجنة والتي يقول عنها الله تعالى: " مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" (5).

ومثل قوله <sup>(5)</sup>:

# يبني على أسَّ وليس يبني \*\* من فوق جُرف هائر شَفيُره

وكما اقتبس وضمن شعره من القرآن الكريم فقد اقتبس وضمن شعره كذلك من الحديث الشريف، من مثل قوله(على بحر الرمل): (8)

ما له يمطانى و هو غنى \*\* وأشد الظلم فى مطل الغنى علم الغنى علم " (1). عفهو مأخوذ من قوله : " مطل الغنى ظلم " (1). عفهو مأخوذ من قوله

<sup>(1)</sup> سورة يوسف ، الآية: 84 .

<sup>(2)</sup> الزمخشرى ، ديوانه، ص 286.

<sup>(3)</sup> سورة البلد ، الآية: 4 .

<sup>(4)</sup> الزمخشري، ديوانه، ص 82.

<sup>(5)</sup> سورة المطففين ، الآية : 25 - 26 .

<sup>(6)</sup> الزمخشري ، ديوانه ، ص 263 .

<sup>(7)</sup> سورة التوبة ، الآية 109.

<sup>(8)</sup> الزمخشرى ، ديوانه ، ص 473 .

ولقد أكثر الزمخشرى كذلك الأخذ عن الأمثال العربية وصياغتها في شعره، من مثل قوله (على بحر الرمل): (2)

السن يضروك بقول أو بفعال \*\* همل يضر البدر كالب بعواء؟

فهو مأخوذ من قولهم " لا يضر السحاب نباح الكلاب" (3).

ومثل قوله (على بحر الطويل): (4)

وجد القِران قرانه فتوافق \*\* طبقاً المى شرن بغير خلاف في القيار في القياد في القياد في القياد في القياد في القي القياد في القي

ومثل قوله (على بحر البسيط): (6)

والمسرء يسؤتى مسن الشسق السذى بعدت \*\* عنسه مخيلسة حسدس وتحقيسق مأخوذ من قولهم:" من مأمنه يؤتى الحذر" (7).

أمّا بالنسبة إلى القصص التاريخية، فهي مثل قوله(على بحر البسيط): (8)

ألـــم تـــر الشــهمة الزباء عيــف أتـــى \*\* هلاكهــا مـــن رجــال فـــى الصــناديق يشير إلى قصة الزباء مع قصير، وكيف خدعها، وأدخل الرجال في صناديق تحملها الجمال على أنها هدايا.

المقابلة:

" هي أن يؤتى بمعنيين، أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب" (<sup>9)</sup>.

ومن نماذج المقابلة في شعر الزمخشري قوله (10):

ي اليتنى مُ رضِ صديقى ومسخط \*\* عدوى وإنّى في فهاهة باقل ل

وقوله (على بحر الطويل): (2)

<sup>(1)</sup> الترمذى (أبوعيسى محمد بن عيسى) ، سنن الترمذى ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى ، دار سحنون للطباعة . والنشر ، تونس، ط2 . 1413هـ - 1992م ، حديث رقم 1038 ، باب ما جاء فى مطل الفنى ، ج3، ص600.

<sup>(2)</sup> الزمخشري ، ديوانه، ص 471.

<sup>(3)</sup> الميداني ، مجمع الأمثال، ج2، ص148.

<sup>(4)</sup> الزمخشرى ، ديوانه، ص 450.

<sup>(5)</sup> الميداني ، مجمع الأمثال، ج2، ص284.

<sup>(6)</sup> الزمخشري ، ديوانه، ص 280.

<sup>(7)</sup> الميداني ، مجمع الأمثال، ج2 ، ص148 .

<sup>(8)</sup> الزمخشرى ، ديوانه، ص280.

<sup>(9)</sup> على الجارم ومصطفى أمين ، البلاغة الواضحة ، ص 284 - 285 .

<sup>(10)</sup> الزمخشري ، ديوانه، ص 98.

<sup>(2)</sup> الزمخشري ، ديو انه ، ص98.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق ، ص 112.

والمقابلة بين (طالع، نجدا) و(وهابط ووهدا).

فإنك من يُزهى به كل بُكررَةٍ \*\* وكللَ أصيل إذ يروح ويغتدى .

والمقابلة بين جمع (بكرة وأصيل) و (يروح ويغتدى).

وقوله (على بحر الطويل): (2)

ولو قلت يا سُعدى أهجريني لواصلت \*\* ولكنما قولي صليني فته جُر

والمقابلة في قوله (اهجريني ، واصلت) و (صليني، فتهجر).
وقوله(على بحر الطويل): (3)
وإن سرب الأفكار فيها اخترقنها \*\* فمن طالع نجداً ومن هابطٍ وهدا

<sup>(3)</sup> نفسه ، ص 102

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

#### المبحث الثالث

# اللغة الشعرية عند الزمخشرى

إن الشعر منذ نشأته - وحتى اليوم- هو ديوان العرب الذى تنعكس فيه الدقة فى انتقاء اللفظة التى تمثل المعنى فى صورة واضحة. كما أن قوة الأداء فى سوق العبارات ساعد على فهم الغرض المقصود فى بحور الشعر المختلفة فالشعر لغة الحسن والجمال، وجمال الأناقة والظرف، وهذا ينسجم مع وجدان الشاعر المرهف، وتحلق روحه فى خفة تتسق مع أجراس الأوزان والقوافى فلغة الشعر موروثة يرثها الشعراء جيلاً بعد جيل كلها تعبير عن انسجامهم الشعرى، وانعكاس لبيئاتهم : " اللغة هي قوام التعبير الناطق بين جميع المتكلمين بها فإن لم تتعرف منها حقائق أحوالهم فما هى بأداة وافية النيئاتهم : " اللغة هي قوام التعبير الناطق بين جميع المتكلمين بها فإن لم تتعرف منها حقائق أحوالهم فما هى بأداة وافية الأدان

فاللغة عنصر هام لابد للشاعر أن يسلك فيه مسلكاً خاصاً فيتحرى الجميل المناسب، والأنيق الحسن، وفي ذلك يقول العشماوى: " إن اللغة هي الأداة التي يشكل بها الشاعر فنه والمادة التي يخلق معها كانناً سوياً ينبض بالحياة "(<sup>2)</sup>.

واللغة تختلف باختلاف الغرض، ومن النقاد القدامي من أكد ذلك حيث إنّ لغة الغزل تختلف عن لغة الفخر ، ولغة المديح غير لغة الوعيد، وتختلف لغة الهزل، عن الجد، ولغة التعريض عن التصريح، فينبغي اللطف عند الغزل والتفخيم عن المديح غير لغة الوعيد، وتختلف لغة الفخر (3) .

ومن النقاد المحدثين من أدلى برأيه بقوله: "وكى تدل اللغة على الانفعال يجب أن تستخدم لغة الغضب فى موضوع الإهانة ولغة الحماسة عند الحروب وعند الجد لغة الخشوع والتقوى وهكذا حالات أخرى "(4).

وللشاعر مميزات وخصال يجب أن تميزه من عامة الناس أن يكون حلو الشمائل، حسن الأخلاق، لأنه لسان حال القبيلة، وقيد الأخبار، وتجديد الآثار، واحتياج أكثر العلوم إلى شهادته (5).

### الألفاظ:

يمثل اختيار الألفاظ عنصراً من عناصر تكوين الأسلوب وتنوعيه، فهو يرتبط عادة بموضوع (النص) ومعجم العصر وطبيعة الثقافة المؤثرة في الشاعر، ولذلك يبذل الشاعر جُلّ جهده في اختيار ألفاظ ه منسقة على نحو معين لأداء معنى ذهنى، أو شعورى، والألفاظ لا تستطيع أن تعطى دلالتها من العمل الأدبى من مفردات الدلالة اللغوية للألفاظ، ومن الدلالة المعنوية الناشئ عن مجموعة إيقاعات الدلالة المعنوية الناشئة عن اجتماع الألفاظ وترتيبها في نسق معين، ثم من الإيقاع الموسيقي الناشئ عن مجموعة إيقاعات الدلالة المعنوية الناشئة عن اجتماع الألفاظ وترتيبها في العبارة (2).

وامتازت ألفاظ شعر الزمخشرى بأنها منتقاة مختارة، لتدل على المعنى الذى يريده، حيثما أطاقت بصرك، فى ديوانه وجدت من ذلك الشيء الكثير، لأن الزمخشرى كان يدير قصائده حول معان بأعينها، من مثل حنينه إلى مكة، أو فخره بعلمه، أو مدائحه ومن أمثلة ألفاظه وتعابيره الجزلة المنتقاة قوله في رثاء والده ونلاحظ أنه حشد القصيدة بالألفاظ التي تناسب الموقف (على بحر البسيط):(2).

باتَ تُ على كَبدى نارُ مُضَرَّمة \*\* على فَ وَالاَحْشَرَاءَ تَطَلِّع وَالاَحْشَرَاءُ وَالأَحْشَرَاءُ وَالْأَحْش ولا مَجَال لداعى الصبر في جَلْدِي \*\* وقد تبسرَ ط في أرجانه الجرزع لقد كنت أشكو فراقاً قبُّلُ مُنْقَطِعاً \*\* حتى أتيح فراق ليس يَنْقَطِع

فنجد في الأبيات ألفاظ (الكبد، والنار، والضرام، والفؤاد، والأحشاء) وكلها توحى بالموقف الذي نظمت لأجله.

وقوله (على بحر الكامل): (3):

(1) العقاد، اللغة الشاعرة، ص60.

- (2) محمد زكى العشماوى، قضايا النقد الأدبى القديم والحديث، ص92.
  - (3) الجرجاني ، الوساطة بين المتتبئ وخصومه، ص22.
  - (4) محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث ، ص121.
- (5) ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر ، ج1، ص196.
- (2) سيد قطب، النقد الأدبى: أصوله ومناهجه، دار الثقافة العربية، بيروت، ط4، 1966م، ص41.
  - (2) الزمخشري، ديو انه، ص272.
    - (3) المصدر السابق، ص378.

سُعْدَى المليحـــةُ أيـــن عَثْــكَ مَرْارُهـا \*\* شَــَــطَت بَــرعْم الــــوامقينَ ديارُهــا محــرت هوادجهــا بـــوادى مَثـــبج \*\* فأطــــاب وادى مَثـــبج آثارُهــا لـــو كـــان أقمــارُ الســماء وجوهها \*\* لأضــاء فـــوق شُموسِــها أقمارُهــا تربـــت يـــدا حــادٍ حــدا أظعَائهــا \*\* أصُـــلاً فقط ر مَـــدْمَعَى قِطارُهــا فســقى الإلـــهُ ليَــالى الوصــل التـــى \*\* وصـــلتُ بطيـــب أصـــائل أسرَـــارُها فهو عندما تغزل استخدم الألفاظ المألوفة للعرب من (المليحة ، الوامقين ، الهودج ، الوادى ، القمر ، الظعائن كما أنه يدعو لليالى الوصل بالسقيا).

وقوله في وصف الشيب (على بحر الطويل): (1)

تجاور فى فودى لونان مُفرح \*\* يُحَفَّ فُ عن قلبى وآخر مُقْرح وبعدت المستبات الله الشائد الشائ

يقول: أنه تسابق في جانبي رأسه لونان: أسود يفرحه، وأبيض يحزنه، وأنه باع الشباب ثم الفتوة بعده، ولم يعلم أيهما يأتيه بالربح الأوفر، فإن كان شيبه يعينه على الورع والتقوى، فإنه يطلب منه أن يجد في نشره لأنه يرى أن فلاحه في الحياة بفلاحه. وعندما يمدح (ليتكسب) تظهر ألفاظ (الديم، والكرم، الروض) ومنها قوله (على بحر البسيط): (2).

يا سائلى عن عميد الحضرتين وما \*\* فى طَىّ بُرْديْه من مَجْدٍ ومن كَرَم(3) 

خُدُ قُصِّ تَى إِنْهَا تَكْفِيكُ شَاهِدة \*\* بأنه فَى المساعى خافض القدم 
لسولا مراسِمُه ألقى رحالى فَى \*\* أقصى خُراسانَ سيرُ الأَيْنُ قُ الرَّسُم (4) 
لو كنتُ إحدى سباحُ الأرض صَيَّرنِي \*\* كَرَوضَةِ الحَـزْن ما يَسْقِي من السدِّيم (5)

الأسلوب:

الأسلوب في الدراسة الأدبية يعنى الطريقة الخاصة التي يعبر فيها الكاتب أو الشاعر عن أفكاره ويبيّن فيها عما يجول في نفسه من العواطف والانفعالات، لذلك جعل النقاد الأسلوب على أربعة أنواع:

الأسلوب الجزل، والأسلوب السهل، والأسلوب السوقى ، والأسلوب الحوشي (2).

(1) الزمخشري، ديوانه، ص 162.

(2) المصدر السابق، ص261.

(3) عميد الحضرتين: لقب أطلق على ناصح الدولة فخر المعالى أبى نصر أحمد بن الفضل، أنظر: حسن الباشا، الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار، دار النهضة العربية، 1973م، ص409–420.

(4) المراسم: جمع مرسوم وهو المكتوب، ويخصص لما يكتبه الولاة، الرسم: جمع رسوم، والناقة الرسوم هي التي تمشى مشياً شديداً فيؤثر سيرها على الأرض، أنظر: الأزهرى، تهذيب اللغة، مادة (رسم).

(5) سباخ الأرض: المالحة منها، الحزن: ما غلظ من الأرض، أنظر: المعجم السابق، مادة (سبخ)

(2) أحمد بدوى ، أسس النقد الأدبى، ص 35 .

(2) أبو هلال العسكرى، الصناعتين، ص62.

(3) المصدر السابق، ص62.

<sup>- 100 -</sup>

أما الأسلوب الجزل هو الذي تعرفه العامة، إذا سمعته ، ولا تستعمله في محاوراتها (2).

أما الأسلوب السهل: فهو الذى يخلو أو يكاد من ألفاظ الطبقة المثقفة بشرط أن يرتفع عن ألفاظ السوقة (3). وإذا انحدر الأسلوب السهل واستعمل ألفاظ السوقة فهو الأسلوب السوقى (4). وأما الحوشى من الأساليب فهو الذى يمتلئ بالأسلوب السوقى والا يتضح إلا بعد جهد ومشقة.

وأسلوب الزمخشرى في شعره بشكل عام رصين جزل، ولا يعنى هذا أنه يخلو من التعقيد والغموض والحوشيه، بل فيه شيء من ذلك.

ومن سمات أسلوب الزمخشرى ذكر أسماء الأماكن، يقول (على بحر الطويل): (5)

كانى له أنظر إلى الحي صادعاً \*\* عصى النوى بين اللوَّى فالدكادك (6)

ويقول (على بحر الطويل): (7)

وما أركس القلب المُعَدّب بعدما \*\* سلا سلوة إلا العُديْبُ وراكس (8)

ويقول أيضا (على بحر الطويل): (9)

وقلت ألا أين الحطيمُ وزمنزمُ \*\* ومالى مَحجُ وراً عن السرَّكْن والحجُ ر

ويقول (على بحر الطويل): (1)

أمِنْ ذَاتِ عِرْقِ وَمضةَ البَرْق تَخْفِقُ \*\* كنبضة عِرْق فَ الفَوْاد مُشَرِق تَخْفِقُ \*\* كنبضة عِرْق فصالفواد مُشَرِق تَخْفِقُ \*\* ومن أساليبه التي استخدمها أيضاً الاستفهام

ويقول (على بحر الطويل): (3)

<sup>(4)</sup> نفسه، ص58.

<sup>(5)</sup> الزمخشرى، ديوانه، ص25.

<sup>(6)</sup> اللوى : ما التوى وانعطف من الرمل، أنظر : ابن فارس ، مقابيس اللغة ، مادة (لوى)، الدكادك: جمع (دكدك) ما تكبس من الرمل واستوى منه بالأرض ، أنظر : المعجم السابق ، مادة (دك) .

<sup>(7)</sup> الزمخشرى، ديوانه، ص35.

<sup>(8)</sup> العذيب وراكس: ودايان، أنظر: ياقوت الحموى ، معجم البلدان ، مادة (عذب) ومادة (ركس).

<sup>(9)</sup> الزمخشري، ديو انه، ص51.

<sup>(1)</sup> الزمخشرى ديوانه، ص39.

<sup>(2)</sup> ذات عرق: أول تهامة إلى البحر، وجدة: وهي ميقات العراقيين في الحج، أنظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (تهم) والفيروز آبادى، القاموس الميحط، مادة (عرق).

<sup>(3)</sup> الزمخشرى، ديوانه ، ص141.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق، ص39.

<sup>(5)</sup> نفسه، ص186.

<sup>(6)</sup> نفسه ، ص186.

<sup>(7)</sup> نفسه ، ص255.

<sup>(8)</sup> نفسه، ص 343.

فهو يتساءل : هل يرى فيها الأنس والأمان، ولا يرى الوحشة، وهل يعود العدل والاستقامة؟ وهل يرتفع الظلم والجور والميل عن قناة الحقيقة؟ فتصير أحوال الناس صافية سوية؟

يقول أيضاً (على بحر الطويل): (4)

أتخضر أشجار الربيع وتورق \*\* ورزء عبيدالله نصار تُحسر ق واستخدم في استفهامه (الهمزة).

ومن أساليبه التي استخدمها أيضاً النداء يقول (على بحر الطويل): (5)

أيا وادى الأيكِ الدى طاب وادياً \*\* مَتى لاح مِنْك البرقُ طار فُوَادِيا البرقُ طار فُوَادِيا (b) ويقول (على بحر الطويل): (6)

أيا منزلاً للعامرية حاضراً \*\* ويا منزلاً للعامرية باديا

ومنه قوله (على بحر البسيط): (٦)

يا قضلُ لا كُنْتَ إن لهم تُعطنى شَرفاً \*\* أزهى به بين أعمامي وأخوالي

وقوله (على بحر الكامل): (8)

يا يومَ مكة حَالً منك بساحتى \*\* خَطبُ كما حَكَم الزمانُ العاسِف (١)

وقوله (على بحر الكامل): (2):

يا ربّ ة الوشْ ع المحبّ رج ررى \*\* دُيْ ل القم يص رفا ق وتَبَحْتَ رى (3)

التكرار:

أما التكرار، فهو تكرار لفظ معين في بيت، أو في عدة أبيات (4). ويكون التكرار كمظهر من مظاهر الموسيقي أو يكون للتلذذ بذكر ما هو محبب لنفس الشاعر، وقد ورد التكرار في شعر الزمخشري (لفظاً ومعنى) ومن ذلك قوله (على بحر الكامل): (5)

اليومَ يومُ سُلُوَّ كُلُ فُوادِ \*\* اليومَ بَردُ حرارةِ الأكباد

فهو يكرر لفظة (يوم) ليبين للسامع أن هذا اليوم هو يوم نسيان كل هم وحزن ، ويوم برد حرارة الأكباد التي فهو يكرر لفظة (يوم) ليبين للسامع أن هذا اليوم هو يوم نسيان كل هم وحزن ، ويوم برد حرارة الأكباد التي

يقول أيضاً (على بحر البسيط): (6)

(1) العاسف : الظالم، أنظر : ابن فارس ، مقابيس اللغة ، مادة (عسف) .

<sup>(2)</sup> الزمخشرى، ديوانه، ص387.

<sup>(3)</sup> الرفل: الواسع من الثياب، أنظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (رفل).

<sup>(4)</sup> ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر ، ج2، ص25.

<sup>(5)</sup> الزمخشرى، ديوانه، ص375.

<sup>(6)</sup> المصدر السابق، ص243.

<sup>(7)</sup> نفسه، ص343.

<sup>(8)</sup> الزمخشرى ، ص246.

ليَ الله و في سِ قَطِ اللَّــوى عُــودى \*\* عُــودى وغُصْــنُ شــبابى أَخْضَــرُ العُــود جاء التكرار في لفظ (عودى) فهو يخاطب ليالى اللهو ويطلب منها أن تعود قبل أن يولى شبابه.

وقوله (على بحر الكامل): (٦)

يا حبد ذا يا حبد ذا البلد ألد في \*\* أنا جار بيت الله في ه عاكف وقوله(على بحر البسيط): (8)

يا حبذا دار أحبابي وساكِنها \*\* وساحة الدار والسُام والنادي وحبذا زمن ساعاته فرص \*\* وكال أيام أعياد

ومن تكرار المعنى قوله (بحر البسيط) (1)

تَسلُلَّ باللحظ سيفا باتكا فإذا \*\* همّت بضحكِ تولته بإغماد

وقوله في نفس المعنى (على بحر البسيط): (2)

يسل باللحظ سيفاً باتكا فإذا \*\* أراد ضحكاً فإن الضحك يغمده ومن أساليبه أيضاً أنه يستوقف من نفسه خليلاً يسامره في معظم قصائده بذكر كلمة (خليلي) وذلك في قوله(على بحر الطويل): (3)

خليا ي بالمَعْلاةِ هال تَدْكُراننى \*\* إذا لاح مان نحو العراق وميض وقوله (على بحر الطويل): (4)

خلياً عن سَعدٍ أردتُ اسْ تِفاقة \*\* فقال الهوى: شاور خليليك من سعد وقوله (على بحر الطويل): (5)

خليل عن عليا تهامة أنجدا \*\* أخا كان غوريَّ الهوي ثم أنجدا (6)

<sup>(1)</sup> باتكا: قاطعاً، أنظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (بتك).

<sup>(2)</sup> الزمخشرى، ديوانه، ص257.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق، ص49.

<sup>(4)</sup> نفسه، ص182.

<sup>(5)</sup> نفسه، ص42.

<sup>(6)</sup> تهامة: أرض السهل الضيق الممتد من شبه جزيرة سيناء شمالاً إلى أطراف اليمن جنوباً، وهي أرض منخفضة تساير البحر وقيل تهامة: ما بين ذي عرق إلى مرحلتين من وراء مكة، أنظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (تهم). غورى: نسبة إلى الغور وهو ما انحدر من الأرض، وما وراء تهامة من الأرض المغرب فهو غور، أنظر: المعجم السابق، مادة (غور). أنجدا: أتى النجد وهو ما أشرف من الأرض وارتفع، أنظر: ياقوت الحموى، معجم البلدان، مادة (نجد).

# خاتمة البحث ونتائجه وتوصياته

تناولت هذه الدراسة الصورة الفنية في شعر الزمخشرى ، وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تكون في أربعة فصول . تناولت عصر الزمخشرى ، وعرفت به ، وببيئته التي نشأ فيها ، ثم بينت الأغراض الشعرية التي نظم فيها من مدح وفخر وغزل .. الخ . كما وضحت مكونات الصورة الفنية في شعره من تشبيهات واستعارات وكنايات ومحسنات بديعية . وأبانت عن قدرة الزمخشرى في توظيف اللغة والموسيقي في شعره .

خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج التي يمكن إيجازها في الآتي :-

أولاً : عاش الزمخشرى في عصر علم ومعرفة ، فقد فتح الحكام المدارس وشجعوا العلماء وأغدقوا عليهم الأموال مما شجعهم على طلب العلم .

- ثانيًا: أكثر الزمخشري من التنقل بين البلدان طلبا للعلم فتعددت مؤلفاته وكثر تلاميذه .
- ثالثًا: نظم الزمخشرى شعره في معظم الأغراض التقليدية في عصره وأكثرها ورودا في ديوانه المدح .
- رابعاً: اعتمدت الصورة الفنية عند الزمخشري على التشبيه والاستعارة والكناية.
- خامساً: أكثر الزمخشري من استخدام المحسنات البديعية كالجناس والطباق ، وقل عنده استخدام التوريه وحسن التعليل .
- سادساً: التزم الزمخشرى في معظم قصائده بالمقدمة التقليدية ومال في بعضها إلى المقدمة الحكمية . كما خلت بعض قصائده من المقدمات .
- سابعاً: نظم الزمخشرى شعره على ثلاثة عشر بحرا ، وجاء معظمه على البحر الطويل ، وخلت أوزانه من الهزج ، والمقتضب .
- ثامناً: جاءت ألفاظ شعره تقليدية ، متأثرا فيها بثقافته الدينية والعربية بما فيها من أشعار وأمثال وحكم

#### التوصيات :-

بعد هذه الدراسة البلاغية لشعر الزمخشرى توصى الباحثة الدارسين بدراسة الجوانب النحوية والصرفية في شعره خاصة وأنه من أصحاب التآليف النحوية .

# فهرس المراجع والمصادر

- 1- الآمدى (أبو القاسم الحسن بن بشر) الموازنة بين شعر أبى تمام و البحترى، تحقيق: أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، 1380هـ.
- 2− إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ط4،
   1950.

- 3- إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة ، مكتبة الأنجلو المصرية، ط 3 ، القاهرة ، 1966م.
  - 4- إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، دار القلم مصر، ط 5، 1972م.
- 5- إبراهيم مصطفى أحمد وآخرون ، المعجم الوسيط ، دار الدعوة ، استانبول ، ط1 ،1410هـ.
- 6- ابن الأثير (ضياء الدين نصرالله) ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق: أحمد الحوفي ، بدوى طبانة ، ب ن ، ب م ، ط1، 1379هـ.
- 7- ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن أبى الكرم)، الكامل فى التاريخ، دار صادر، ب م، 1385هــ-1965م.
- 8- ابن الأثير (المبارك بن محمد) ، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق الزاوى ، ومحمود الكناجي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ب ط، 1383هـ.
  - 9- إحسان عباس، فن التشبيه، دار الثقافة ، بيروت ، ط 3 ، ب ت .
    - 10- إحسان عباس، فن الشعر، دار الثقافة، بيروت، ط 3، ب ت .
- 11- أحمد بدوى ، أسس النقد الأدبى عند العرب ، مكتبة نهضة مصر ، ط3 ، 1963م .
- 12- أحمد بسام صالح، الصورة الفنية بين البلاغة والنقد ، المنار، جدة، ط1، 1984م .
- 13- أحمد حميد ثوينى ، البلاغة العربية (المفهوم والتطبيق)، دار المناهج ، عمان ، 2006م.
- 14- أحمد الشايب، أصول النقد الأدبى، مكتبة النهضة المصرية، ط7، 1964م.
  - 15- أحمد شوقى ، ديوانه ، تحقيق إميل أ.كبا ، دار الجيل، بيروت، 1995م .
    - 16- أحمد محمد الحوفي، الزمخشري ، ب ن، القاهرة ، ب ط ، 1966م .
- 17- احمد محمود المصرى ، رؤى فى البلاغة العربية ، دار الوفاء ، ط1، 2011م .
- 18- أحمد مصطفى المراغى، علوم البلاغة، دار الكتب العلمية، بيروت 1986م.

- 19- أحمد مطلوب ، فنون بلاغية (البيان والبديع) ، دار البحوث العلمية، الكويت ، 1975م .
- -20 أرسطو طاليس ، الشعر، نقله بشر بن متى من السريانية إلى العربية ، تحقيق وترجمة : شكرى عياد، دار الكتاب العربى ، القاهرة ، 1386هـــ- 1967م.
- 21- الأزهرى (أبومنصور محمد بن أحمد) ، تهذيب اللغة ، رتبه : رياض زكى قاسم، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1422هـ 2001م .
- 22- الأصفهاني (على بن الحسين)، الأغاني ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 20- الأصفهاني (على بن الحسين)، الأغاني ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 1357هـ .
- 23- ابن الانبارى (كمال الدين عبد الرحمن بن محمد) ، نزهة الألباء في طبقات الادباء ، تحقيق : إبراهيم السامرائي ، مكتب المنار ، الاردن ، ط3 ، 1405هـ 1985م .
  - -24 بابكر البدوى دشين، البلاغة والبيان والبديع ، ط1، د ن ، د م ، 2006م .
- جمة حمزه طاهر، دار المعارف ، ب م ، ط ، 1983م .
- 26- البحترى ( أبو عبادة الوليد بن عبيد)، ديوانه ، تحقيق عمر فاروق الطباع، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، 2000م.
  - 27 بدرى محمد فهد ، حضارة العراق ، ب ن ، ب م ، ب ط .
- 28- ابن بطوطة (أبو عبدالله محمد بن عبدالله)، رحلة ابن بطوطة، دار صادر ، بطوطة (أبو عبدالله محمد بن عبدالله)، رحلة ابن بطوطة ، دار صادر ، با م ، 1964م.
  - 29 البغدادي (إسماعيل باشا)، إيضاح المكنون، طهران ، ط3 ، 1378هـ .
- 30- البكرى (أبو عبيد عبدالله الأندلسي)، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، تحقيق: مصطفى السقا، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1945م.
- 31- الترمذى ( أبوعيسى محمد بن عيسى)، سنن الترمذى ، تحقيق : محمد فــؤاد عبد الباقى ، دار سحنون ، تونس ، ط2، 1413هــ 1992م .

- 32- ابن تغربردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف) ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة ، مطبعة دار الكتب المصرية ، ط 1 .
- 33- التتوخى (القاضى أبو يعلى عبد الباقى)، القوافى ، مكتبة الخانجى ، القاهرة ، 1975م .
- 34- الثعالبي (عبد الملك بن محمد)، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، تحقيق: مفيد محمد قميحة، ط2، دار الكتب، بيروت ، ط2، 1983م.
- 35- الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر)، البيان والتبيين، تحقيق : عبد السلام محمد هارون، ب ن ، ب م ، ط3 ، ب ت .
  - 36- جبور عبد النور ، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، ط2، 1984م.
- 37- الجرجانى (عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد) ، أسرار البلاغة ، علق على حواشيه أحمد مصطفى المراغى ، مطبعة الإستقامة ، القاهرة، ب ت .
- 38- الجرجانى (عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد)، دلائــل الإعجــاز، مكتبــة القاهرة، مكتبة الخانجي ، 1381هــ، ط 1961م.
- 99- الجرجانى (القاضى على بن عبد العزيز)، الوساطة بين المتنبئ وخصومه، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلى محمد البجاوى، مطبعة عيسى البابى الحلبى، القاهرة، 1966م.
- -40 ابن الجوزى (أبو الفرج عبدالرحمن بن على) ، المنتظم في تريخ الملوك والأمم، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ط1، 1992م.
- 41- الجوهرى ( أبو نصر إسماعيل بن حماد)، تاج اللغـة وصـحاح العربيـة ، تحقيق: إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1، 1420هـ 1999م .
- 42- ابن حجر العسقلاني (أحمد بن على) ، لسان الميزان ، مؤسسة الأعلمي، بيروت ، ط2، 1390هـ.
- 43- ابن حجه الحموى (أبوبكر محمد بن علي) ، خزانة الأدب ونهاية الأرب، قدم له وضبطه، صلاح الدين الهوارى، ط1، 1426هـ 2006م.

- 44- حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والدينى والثقافي والإجتماعى، دار الجيل بيروت، ط 3، 1411هــ 1991م.
- 45- حسن الباشا ، الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار ، دار النهضة ، القاهرة ، 1973م .
- 46- حسين أمين ، تاريخ بغداد في العصر السلجوقي، منشورات المكتبة الأهلية، مطبعة بغداد ، 1965م .
- 47 حسين عطوان، مقدمة القصيدة في العصر العباسي الأول، دار المعارف ، ب م ، ب ط ، ب ت .
- 48- الحطيئة (جرول بن أوس) ، ديوانه ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، 1378هـ 1958م .
- 49- الحموى (ياقوت بن عبدالله) ، معجم الأدباء ، دار المامون ، ب م ، الطبعة الأخيرة ، ب ت .
- 50- الحموى (ياقوت بن عبد الله) ، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط2، 1995م .
- 51- حنفى محمد شرف، الصور البيانية بين النظرية والتطبيق، دار نهضة مصر، القاهرة، 1965م.
- 52- الخطيب البغدادى (أبوبكر أحمد بن على بن ثابت) ، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية ، ب م ، ب ط ، ب ت .
- 53- ابن خلدون (عبدالرحمن بن محمد)، المقدمة ، تحقيق: على عبدالواحد وافى ، ب ن ، ب م ، ط 2، 1965م.
- 54- ابن خلكان (أبو العباس أحمد بن محمد بن إبر اهيم بن أبى بكر)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق يوسف على طويل، ومريم قاسم طويل، دار الكتب العلمية- بيروت، ط 1419هـ 1984م.
  - 55- الخنساء (تماضر بنت عمرو)، ديوانها، دار صادر، بيروت، طبعة 1963م.
    - 56- خير الدين الزركلي ، الأعلام ، ب ن ، بيروت، 1389هـ .

- 57 الراوندى (محمد بن على بن سليمان)، راحة الصدور وآية السرور، نشر وتصحيح محمد إقبال، ترجمة إبراهيم أمين الشورابي، وعبدالمنعم حسنين وفؤاد الصياد، دن القاهرة، ط2، بت.
- 58- ابن رشيق القيرواني (أبوعلى الحسن) ، العمدة في محاسن الشعر وآدابـ هو نقده ، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ، دار الجيـل ، بيـروت ، ط5 1401هـ 1981م .
- 59- الرقیات (عبید الله بن شریح بن مالك)، دیوانه ، تحقیق : محمد یوسف نجم ، دار صادر ، بیروت ، ب ط ، ب ت .
- 60- الرُّمانى (على بن عيسى)، النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن، تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف بمصر، 1968م.
- 61- الزركشى (زين الدين محمد بن عبدالله)، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: يوسف عبدالرحمن المرعشلي، وجمال الذهبي وإبراهيم الكردي، دار المعرفة، بيروت ، 1994م.
  - 62 زكريا إبر اهيم، مشكلة الفن، مكتبة مصر، القاهرة، بت.
  - 63 زكى مبارك ، المدائح النبوية ، ب ن ، ب م ، ب ط ، ب ت .
- 64- الزمخشرى (محمود بن عمر) ، أساس البلاغة ، تحقيق : عبد الرحيم محمود، دار الفكر ، بيروت ، 1420هـ 2000م.
- 65- الزمخشرى (محمود بن عمر)، ، ب ن ، بيروت ، ط3 ، 1389هــ- 1969م .
- 66- الزمخشرى (محمود بن عمر)، الجبال والأمكنة والمياه، المطبعة الحيدرية بالعراق، ط 2، 1357هـ.
- 67- الزمخشرى (محمود بن عمر) ، الفائق في غريب الحديث، تحقيق على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، ط1، 1364هـ 1945م.
- 68- الزمخشرى ، (محمود بن عمر) ، ديوان الزمخشرى ، تحقيق : عبدالستار ضيف، مؤسسة المختار ، القاهرة ، ط1، 1425هـ 2004م .

- 69- الزمخشرى (محمود بن عمر) ، القسطاس المستقيم في علم العروض، تحقيق: بهيجة الحسني ، ب ط ، ب ت .
- 70- الزمخشرى (محمود بن عمر) ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، المكتبة التجارية بمصر، ط 1، 1354هـ.
- 71- الزمخشرى (أبو القاسم محمود بن عمر)، المحاجاة بالمسائل النحوية: تحقيق بهيجة الحسنى، بغداد ، 1973م .
- 72- الزمخشرى (محمود بن عمر) ، مقامات الزمخشرى ، مطبعة التوفيق بمصر الجديدة ، ط 2، 1325هـ.
- 73- زهير بن أبى سلمى ، ديوانه ، تحقيق : فخر الدين قباوة ، دار الفكر، بيروت، ب ط ، ب ت.
- 74- ابن سلام (محمد)، طبقات فحول الشعراء ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، القاهرة ، ب ط ، ب ت.
- 75- سيد قطب، النقد الأدبى ، أصوله ومناهجه، دار الثقافة العربية، بيروت، ط4، 1966م .
- 76- السيوطى (جلال الدين بن عبدالرحمن)، تاريخ الخلفاء، تحقيق: حمدى الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز، ب م، ط1، 1425هـ 2004م.
- 77- السيوطى (جلال الدين عبدالرحمن) ، بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة، ط1 ، مطبعة السعادة ، مصر، 1326هـ.
- 78 شوقى ضيف، تاريخ الأدب العربى (العصر الجاهلي)، دار المعارف، القاهرة ، ب ط ، ب ت .
  - 79 شوقى ضيف ، النقد الأدبى ، دار المعارف ، ط5 ، ب ت .
- 80- صبحى البستانى ، الصورة الشعرية فى الكتابة الفنية، دار الفكر، بيروت، 1986م .
- 81- الصفدى (صلاح الدين خليل بن أيبك)، الغيث المسجم فى شرح لامية العجم، منشورات محمد على بيضون، دار الكتب العلمية ، ب م، ط3، 1424هـ 2003م .

- 82- الطائى (حاتم بن عبد الله بن سعد) ، ديوانه ، دار مكتبة الهلال ، بيــروت ، ط2 ، 1406هــ 1986م .
- 83- طاش كبرى (أحمد بن مصطفى) ، مفتاح السعادة ، تحقيق كامل بكرى ، دار الكتب الحديثة ، ب م ، ب ط ، ب ت .
- 84- ابن طباطبا (محمد بن أحمد العلوى) ،عيار الشعر، تحقيق: طه الحاجرى، و آخر، المكتبة التجارية، القاهرة، 1956.
- 85- الطرطوشى (محمد بن محمد) ، ك، المطبعة الأزهرية، القاهرة، 1319هـ.
- 86- ابن الطقطقى (محمد بن على بن طباطبا) ، الفخرى فى الآداب السلطانية مطبعة صبيح، القاهرة ، 1962م.
- 87- ابن عبد ربه (شهاب الدين بن أحمد) ، العقد الفريد ، المطبعة الأزهرية ، مصر ، ط2، 1326هـ 1928م .
- 88- العرجى (عبد الله بن عمر) ، ديوانه ، تحقيق : سجيع جميل ، دار صادر، بيروت ، ط1، 1998م .
- 89- عبد الجبار عبد الرحمن ، ذخائر التراث العربي الإسلامي ، البصرة ، ب ط ، 1981م .
  - 90 عبد العزيز عتيق ، علم البيان ، دار الاصالة ، ب م ، ب ط ، 1983م .
- 91 عبد الفتاح صالح نافع ، الصورة في شعر بشار بن برد ، دار الفكر ، عمان ، 1973م .
- 92 عبد الفتاح عثمان ، التشبيه والكناية بين التنظير البلاغي والتوظيف الفني، مكتبة الشباب ، القاهرة ، 1993م .
- 93- عبد الله الطيب ، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، دار جامعة الخرطوم للنشر ، الخرطوم ، ط4 ، 1991م .
- 94- عبد النعيم محمد حسنين، سلاجقة إيران والعراق، مكتبة النهضة المصرية، ط2، 1380هـ.

- 95- عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1 ، 1995م .
- 96- العسكرى (الحسن بن عبد الله بن سهل)، الصناعتين الكتابة والشعر، مكتبة محمد صبيح، القاهرة ط3، بت.
- 97- العقاد (عباس محمود)، اللغة الشاعرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط 1960م،
- 98 على إبراهيم أبوزيد، الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي، دار المعارف ، القاهرة ، ط1، 1983م .
- 99- على الجارم ومصطفي أمين ، البلاغة الواضحة دار المعانى ، لبنان، ب ط، 1979م .
- 100- عماد الدين محمد بن محمد بن حامد ، تاريخ آل سلجوق ، دار الأفاق ، بيروت ، ط2، 1978م .
- 101- ابن العماد الحنبلى (شهاب الدين أبو الفــــلاح عبد الحى)، شذرات الذهب في أخبار مــن ذهــب، المكتب التجاري للنشر والتوزيع ، بيـروت، ب ط، ب ت.
  - 102- عمر رضا كحالة، أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام الرسالة ، بيروت ، ط ، 1991م .
- 103- ابن فارس (أحمد بن زكريا) ، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل بيروت ، ط1، 1411هـ 1991م .
- 104- فتحى أبوسيف ، المصاهرات السياسية في العصرين الغزنوى والسلجوقي، مكتبة الأنجلو المصرية ، ب م ، ط ، 1986م .
- 105- الفيروز آبادى (مجد الدين محمد بن يعقوب) ، القاموس المحيط ، تحقيق : أنس محمد الشامى ، دار الحديث ، القاهرة ، ب ط 1429هـ 2008م.
- 106- الفيومى (أحمد بن محمد بن على)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، تحقيق عبد العظيم الشناوى، دار المعارف، القاهرة، 1977م.
- 107- ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم) ، الشعر والشعراء، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة ، 1966م .

- 108- ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم) ، تأويل مشكل القرآن، شرح: السيد أحمد صقر ، دار التراث ، القاهرة ، 1973م
- 109- قدامه بن جعفر ، نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى ، ب ن ، القاهرة ، ط1- 109م . ، 1400هـــ-1962م .
- 110- القزويني (جلال الدين أبو عبد الله محمد) ، الإيضاح في علوم البلاغة ، دار الجيل ، بيروت ، ب ط ، ب ت .
- 111- القزويني (زكريا بن محمد بن محمود)، آثار البلاد وأخبار العباد، نشر: وسنتفاد، 1948م.
- 112- القفطى (جمال الدين أبو الحسن على)، إنباء الرواة على أنباه النحاة، دار الكتب المصرية ، ط ، 1374هـ 1955م.
- 113- كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ترجمة رمضان عبد التواب ومراجعة سيد يعقوب بكر، دار المعارف بمصر، 1975م.
- 114- ابن كثير (أبو الفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر) ، البداية والنهاية ، مكتبة المعارف ، بيروت ، ط2 ،1411هـ 1992م .
- 115- المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد) ، الكامل في اللغة والأدب، تحقيق: محمد أبو الفضل إبر اهيم والسيد شحاته، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ، القاهرة ، ب ط ، ب ت.
- 116- المتتبئ ، ديوانه ، بشرح عبد الرحمن البرقوقي، تحقيق: عمر فاروق الطباع، دار الأرقم بن أبى الأرقم، بيروت ، ب ط ، ب ت .
- 117- محمد بن أحمد، سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى، تحقيق حافظ أحمد مدى ، دار الفكر العربى، القاهرة ، ط ، 1953م.
  - 118- محمد الخضرى ، الدولة العباسية، بن ، بيروت، ط ، 1989م.
- 119- محمد زغلول سلام ، تاريخ النقد العربي حتى القرن الرابع الهجرى ، دار المعارف ، القاهرة ، ط ، 1964م .
- 120- محمد زكى العشماوى، الأدب وقيم الحياة المعاصرة ، الدار القومية الإسكندرية ، 1966م.

- 121- محمد على سلطانى ، العروض وإيقاع الشعر العربى ، دار العصماء ، دمشق ، ط1 ، 1429هـ 2009م .
- 122- محمد عونى عبد الرؤوف، القافية والأصوات اللغوية مكتبة دار المعرفة، القاهرة، ط2، 2006م.
- 123- محمد غنيمى هلال، النقد الأدبى الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة، ط4، 1969م.
  - 124- محمد كرد على، كنوز الأجداد، مطبعة الترقى بدمشق، 1370هـ.
- 125- محمود حسن أبوناجي، الرثاء في الشعر العربي، دار مكتبة الحياة، بيروت، ط1 ، 1401هـ.
- 126- المراغى (أحمد مصطفى)، علوم البلاغة البيان والمعانى والبديع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط4، 1428هـ 2007م.
- 127- المرزبانى (أبوعبيد الله محمد بن عمران بن موسى) في مآخذ العلماء على الشعراء ، تحقيق: محمد على البجاوى، دار نهضة مصر، 1956م.
- 128- المرزوقى (أحمد بن محمد الأصفهاني)، شرح الحماسة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ط2 ، 1967م .
- 129- المرقش الأكبر ، ديوانه ، تحقيق: كارين صادر ، دار صادر ، بيروت 1998م.
  - 130- مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، مكتبة مصر، 1958م.
- 131- المعرى ( أبو العلاء أحمد بن عبد الله) ، لزوم ما لا يلزم ، دار صادر ، بيروت ، ط1 1380هــ 1910م .
- 132- المقدسي ( البشاري )، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ليدن ط، 1909م.
- 133- المقرى (شهاب الدين أحمد بن محمد)، أزهار الرياض في أخبار عياض، لجنة التأليف والترجمة ، 1366هــ-1932م .
- 134- ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم) ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، ط1، 2000م .

- 135- الميدانى ( أبو الفضل أحمد بن محمد) ، مجمع الأمثال ، المطبعة البهية المصرية ، ب ط ، ب ت .
- 136- ابن الناظم (أبو عبدالله بدر الدين بن مالك) ، المصباح في المعاني و البيان و البيان و البديع ، تحقيق : عبدالحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2001م.
- 137- هاشم عبدالراضى ، الحياة الإجتماعية والفكرية في العراق منذ 334هـ حتى القرن الخامس الهجرى ، رسالة دكتوراه ، 1995م ، كلية دار العلوم .
- 138- الهاشمى (السيد أحمد )، جواهر البلاغة في المعانى والبيان والبديع، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1994م.
  - -139 هلال ناجى "الزمخشرى آثاره" ، مجلة عالم الكتب -139م . -1411هـ -1990م .
- 140- يوسف أبو العدوس ، التشبيه و الاستعارة (منظور مستأنف)، دار المسيرة للنشر و التوزيع ، عمان، ط 1، 1427هــ-2007م .